

د. مجعد بن عبد الرجعن العريفي



د. محمد بن عبد الرجمن العريفي

أستاذ العقيدة والأديان المعاصرة جامعة الملك سعود بالرياض محرم ١٤٣١هـ/يناير١٠١٠م

المُلْتِلَةُ لِمُنْتُلِمُ اللَّهِ لَهُ مِنْتُكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

# 

أشراط الساعة الصفرى والكبرى

مع صور وخرائط وتوضيحات

بقلم

د/ محمد بن عبد الرحمن العريفي

أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي



أحمد الله تعالى أن يسر إخراج " مجموع رسائل العريفي " سائلاً الله النفع والقبول .. آمين . وقد اجتهد الإخوة في دار التدمرية بإخراجه بشكل جيد ومراجعة دقيقة ، وذلك أن بعض المكتبات أخرجوا كتبا نسبوها إلي دون تنسيق معي ولا مراجعة لها ، وبعضها خطب ومحاضرات مرتجلة استخرجوها من الانترنت والفضائيات وفرغوها كتابة ونشروها ! دون إذن ولا مراجعة مني ، وأكثرها يحتاج تصويبات يقتضيها تحويل الحديث من إلقاء لكتابة .. فتفاجأت بها في المكتبات حاملة اسمى على غلافها ! ..

لذلك وكلت دار التدمرية بطباعة ونشر كتبي ، ومتابعة من يطبعها بغير إذن .

فأصدروا: "استمتع بحياتك " و " نهاية العالم " و " الدرر البهية من كتب ابن تيمية " و " زبدة الفوائد من كتب ابن تيمية " و " مجموع رسائل العريفي " ، ويعملون حالياً في طباعة آخر كتبي : " العمال أخير " .

واشترطت عليهم بيع الكتب بسعر قريب من التكلفة ، ويخفضوا السعر للتوزيع الخيري .. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح .. آمين ..

کتبه /

محمد بن عبد الرحمن العريفي الأستاذ بجامعة الملك سعود خطيب جامع البواردي الرياض ١٠/١١/١٨هـ ١٤٣١/١١/١٨م





# بسم الله الرحمز الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد:

في زماننا المتأخر اختلط الحابل بالنابل، وبدأت ترى في المكتبات، ومواقع الانترنت ظنون وتخرّصات لأحداث المستقبل، تعتمد على آيات وأحاديث أشارت إلى أحداث مستقبلية، تتعلق بأشراط الساعة.

وكلما زادت المحن على الإسلام وأهله بدأ الناس يبحثون عن مخرج أو ربما مخارج.. فتارة تسمع بخروج المهدي، وتارة بقرب الملحمة الكبرى مع المهود أو النصارى.. وتارة تسمع بالخسف في المشرق أو المغرب.. إلى غير ذلك.

بل إنني زرت إحدى الدول الإفريقيّة قبل مدة؛ فرأيتُ أن رجلا ظهر عندهم يدّعي أنه المسيح عيسى بن مريمُ قد نزل!!

فكان لا بـد - لزامًا - من توضيح أشراط السـاعة والكلام على معانيها وفقهها.. فكان هذا الكتاب الذي بين يديك. ولا يفوتني أن أشكر كلّ من قرأ الكتاب قبل طبعه وأفادني بملحوظاته، وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ د. سلمان بن فهد العودة، والشيخ د. عبد العزيز آل عبد اللطيف، والشيخ المحدّث عبد العزيز الطريفي، وغيرهم، ممن لا أنسى فضلهم. أسأل الله أن ينضع به، ويجعله خالصاً لوجهه، وأن يجعل هذا الكتاب من العلم النافع الذي يشهد لنا يوم القيامة.. آمين..

### د/محمد بن عبد الرحمن العريفي

أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي moharife@gmail.com – هاتف جوال ۱۹۳۵-۱۹۳۹۰۰ محرم ۱۴۳۱هـ/يناير ۲۰۱۰م

شكر: لا يفوتني أن اشكر كل من دعم طباعة ونشر هذا الكتاب، وعلى رأسهم، أخي الأستاذ/ محمد بن عبد الكريم العمادي، وأخي الأستاذ/ عبد الرحمن بن سلمان الحلافي، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، أسأل الله أن لا يحرمهم جميعاً عظيم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا الكتاب من العلم النافع الذي يشهد لنا جميعاً يوم القيامة... آمين...

حر ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّجِهَ مِ

المان 

ald alai

أشراط الساعة الصفرى والكبرى

مع صور وخرائط وتوضيحات

ح محمد بن عبدالرحمن العريفي ، ١٤٣٠ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العريفي ، محمد بن عبدالرحمن

نهاية العالم استقراء لأشراط الساعة الصغرى والكبرى مع صور توضيحات. / محمد بن عبدالرحمن العريفي... الرياض ، ١٤٣٠ هـ

... ص ؛ ... سم

ردمك : ۰ - ۲۹۲۸ - ۰ ، - ۳۰۲-۸۷۹

١ - علامات القيامة أ ـ العنوان

ديوي ٢٤٣ / ٢٥٤١ م ١٤٣٠

رقم الإيداع : ۱٤٣٠ / ۱٤٣٠ ريمك : ۲۹۲۸ - ۰۰ - ۲۰۳ – ۹۷۸

# مقوص الصَّابِ محفَّى اللَّهِ مَعْفَى اللَّهِ مَعْفَى اللَّهِ مَعْفَى اللَّهِ مَعْفَى اللَّهِ مَعْفَى اللَّهِ

الطَّبُعَة العَالِيَّنَ ١٤٣٢ - ٢٠١١ م

# المنظمة المنظ

الرياض ـ ص.ب: ۲٦١٧٣ ـ الرمز البريدي: ١١٤٨٦ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦ ـ ٤٩٢٥١٩٢ ـ فاكس: ٤٩٣٧١٣٠

Email: TADMORIA@HOTMAIL.COM

المملكة العربية السعودية

# لماذا تتكلم عن أشراط الساعت



أمريبحثه الإنسان ويتحدث عنه لا بدّ أن يكون له ثمرات يجنيها من بحثه وعمله.

فهل البحث في أشراط الساعة ومعرفتها له ثمرات نعيشها في حياتنا؟

أم هـو مجرد معلومات يضيفها المرء إلى رصيده الثقافي دون أن يكون له تأثير في الواقع؟

#### الجواب:

أنه قد ورد في القرآن والسنة ذكر أشراط الساعة؛ ولهذا فوائد عديدة يجدها الإنسان في حياته، من ذلك: وعن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ولي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»(").

والإيمان بالغيب يعني الإيمان بكل ما أخبر به الله على، أو أخبر به رسوله على وصح به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حق، وصدق.

ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم العليه في وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.

- القيامة؛ ففيه إيقاظ الساعة حث النفس على طاعة الله والاستعداد ليوم القيامة؛ ففيه إيقاظ الغافلين، وحثهم على التوبة، وعدم الركون إلى الدنيا، وهذا ما فعله المصطفى على من حوله حينما علم بقرب أحد أشراط الساعة، ففي الصحيحين أن النبي قام من الليل وقال «ويل للعرب من شرقد اقترب. اليوم فتح من سد يأجوج ومأجوج. الحديث وفيه «أيقظوا صواحب الحجر يصلين فربَّ كاسية في الدنيا عارية في الأخرة».
  - ٣ أن فيها بيانًا لأحكام شرعية ومسائل فقهية.

فضي قصة مكوث الدجال في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر، سأل الصحابة النبي عن أيام الدجال الطويلة التي يمكث فيها على

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

الأرض، فقالوا: «أتكفي في اليوم الواحد منها صلاة يوم ١٦» فقال النبي في الأرض، فقالوا: «أنكفي في اليوم الواحد منها صلاة يوم ١٦» فقال النبي والمستفدنا من ذلك كيف يصلي المسلمون المقيمون في النبيار أو الليل أشهرًا.

- أن معرفتنا لأشراط الساعة يفيدنا في التعامل معها بالطريقة الشرعية؛ حتى لا يلتبس علينا أمرها. مثل إخبارنا عن الدجال بالتفصيل، ووصف عينه وجبينه والأشياء التي معه؛ حتى لا نقع في فتنته بل نعرف أنه دجال.
  - ٦ التهييء النفسي ١ سيكون مستقبلا، بخلاف ما إذا كان الأمر مفاجئًا.
- ٧ فتح باب الأمل؛ لأن من أشراط الساعة ما فيه نصر للإسلام، ونشره في الأرض، وأن دين اليهود والنصارى سيزول؛ وذلك بناء على البشارات النبوية بالتمكين للإسلام، وظهوره على الدين كله، ولو كره الكافرون.
- ٨ إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان، التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه ومعرفة ما يحدث في المستقبل من وقائع وأحداث. مع تحقيق الشارع على للأخبار الصادقة في شأن هذه المغيبات.

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٦-٢٧

وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدّعون الاطلاع عليها، كالمنجمين، والعرافين، والكهّان ونحوهم، إلا أنه أطلعنا من خلال الوحي على كثير من هذه الأحداث المستقبلية وهي أشراط الساعة.

إن الإيمان بأشراط الساعة يقوي الإيمان ويزيده؛ فوقوع مثل هذه
 العلامات يؤكّد صدق الدين الذي أنت عليه.

إلى غير ذلك من الثمرات التي لها تأثير في حياتنا..

# قواعد فى التعامل مع أشراط الساعت

العلماء قديمًا وحديثًا في أشراط الساعة، ولا تـزال المؤلفات تصدر، والبرامج التلفزيونية والإذاعية ومواقع الإنترنت كلها تتحدث عن أشراط الساعة بين فينة وأخرى.. وقد وقع لبعض المتعاملين مع نصوص أشراط الساعة شيء من الخلط والاضطراب.

فرأيت أن أورد هنا عددًا من القواعد في التعامل مع أشراط الساعة والنصوص الشرعية الواردة فيها.

## الاقتصار على نصوص القرآن والسنة الصحيحة في الاستدلال:

وذلك الأنهم المصدر الذي يمكن منه معرف الغيبيات ﴿ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فَلْ اللهُ عَلَمُ مَن الْعَيبِ اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ نبيه محمدًا ﷺ ببعض المغيبات لمصالح دينيت، ومنها أشراط الساعة، وهي غيب مستقبلي.

أما معرفة أشراط الساعة من خلال الاسرائليات، أو الرؤى والمنامات، أو تنزيل الأحداث السياسية على أنها من أشراط الساعة من غير دليل على ذلك، فلا يصح.

وكذلك لا بدّ أن يكون النص المستدل به صحيحًا، سواء كان منسوبًا إلى النبي المعصوم على، أو أحد من الصحابة الكرام.

وقد اتخذت أشراط الساعة بابًا للإثارة والتجارة لترويج مبيعات الكتب، وجلب القراء وتكثيرهم بذكر الغريب والشاذ والمكذوب والأوهام والأحلام، ومن أطرف ما قرأت في ذلك ما ذكره أحد المؤلفين قال: «في أثر عزيز، من مخطوطة نادرة من القرن الثالث الهجري بدار الكتب الإسلامية، بكتبخانة الترك باسطنبول ما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب في، وفي رواية خاف أن يحدث بها أبو هريرة، ولما أحس الموت خاف أن يكتم علما فقال لمن حوله: في نبأ علمته عما هو كائن في حروب (١) آخر الزمن، فقالوا: أخبرنا ولا بأس جزاك الله خيرا، فقال:

<sup>(</sup>۱) النمل: ٦٥

<sup>(</sup>٢) الجن: ٢٦-٢٧

<sup>(</sup>٣) من وجوه معرفة الكذب عند المحدثين غرابة التركيب، ووجوه التصريف اللغوي، فلفظة «حروب» التي ذكرها الكاتب لا يستعملها الصحابة في كلامهم على هذا الجمع.

وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة، عد خمسًا أو ستًا يحكم مصر رجل يكنى (ناصر)، يدعوه العرب (شجاع العرب)، وأذله الله في حرب وحرب، وما كان منصورًا، ويريد الله لمصر نصرًا له حقًا في أحب شهوره - وهو له -؛ فأرضى مصر رب البيت والعرب لأسمر سادا، أبوه أنور منه، لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين.

وفي عراق الشام رجل متجبر... و... سفياني، في إحدى عينيه كسل قليل، واسمه من الصدام، وهو صدام لمن عارضه، الدنيا جمعت له في (كوت) صغير دخلها وهو مدهون، ولا خير في السفياني إلا بالإسلام، وهو خير وشر، والويل لخائن المهدي الأمين.

وفي عقود الهجرة الألف وأربعمائة، واعقد اثنين أو ثلاثًا... يخرج الهدي الأمين، ويحارب كل الكون، يجمعون له – الضالين والمغضوب عليهم والذين مردوا على النفاق - في بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجدون، وتخرج لم ملكة الدنيا والمكر، زانية اسمها (أمريكا) تراود العالم يومئذ في الضلال والكفر، ويهود الدنيا يومئذ في أعلى عليين، يملكون كل القدس والمدينة المقدسة، وكل البلاد تأتي من البحر والجو إلا بلاد الثلج الرهيب وبلاد الحر الرهيب، ويرى المهدي أن كل الدنيا عليه بالمكر السيئ، ويرى الله أشد مكرًا، ويرى أن كل كون الله له، إليه المرجع والمصير، وكل الدنيا شجرة له أن يملكها فرعًا وجذرًا؛ فيرميهم الله بأكرب رمي، ويحرق عليهم الأرض والبحر والسماء، وتمطر السماء مطر السوء، ويلعن أهل الأرض كل كفار الأرض، ويأذن الله بزوال كل الكفر».(١)

<sup>(</sup>١) كشف المكنون في الرد على كتاب هر مجدون (٨٥)، وانظر المهدي وفقه أشراط الساعة (٦٣٦).

### مراجعة العلماء الثقاة في هذا الباب:

الواجب على من وقع في نفسه شيء في هذا الباب ألا يتعجل في إظهاره قبل عرضه على أهل العلم: ﴿ فَتَنَكُوا أَهْلَ الذِّحَرِانِ كُتُتُم لَا تَعْلَونَ كَ الْكَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى العلم: ﴿ فَتَنَكُوا أَهْلَ الذِّحَرِانِ كُتُتُم لَا تَعْلَونَهُ مِنْهُم لَكِلمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْطُونَهُ مِنْهُم وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ الشَّيَطِينَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله المصالح، ومن ذلك ما جاء في خبر أبي الطفيل في قال: هذه طريقة السلف المصالح، ومن ذلك ما جاء في خبر أبي الطفيل في قال: وكنت بالكوفة، فقيل: خرج الدجال! فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث، فقال: هذا الدجال قد خرج! فقال: اجلس، فجلست. فأتى علي العريف (")، فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطعنونه. قال: اجلس فجلس، فنودي انها كذبة صباغ. فقلنا: يا أبا سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا. قال: إن الدجال يخرج في إلى الدجال يخرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس (أ)، وخفة من الدين، وسوء ذات بين؛ فيرَدُ كلَّ مَنْهَلٍ؛ فتطوى بغض من الناس (أ)، وخفة من الدين، وسوء ذات بين؛ فيرَدُ كلَّ مَنْهَلٍ؛ فتطوى له الأرض طيَّ فروة الكبش... » الحديث (أ

## حدثوا الناس بما يعقلون:

يتساهل عدد من المتحدثين في أشراط الساعة، بسرد الأحاديث والكلام عن الأشراط مع عامة الناس، أو حديثي الإسلام ممن قد لا تستوعب عقولهم ما يسمعون.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧

<sup>(</sup>۲) النساء: ۸۳

<sup>(</sup>٣) العريف: هو القيّم بأمور الجماعة من الناس، والمسؤول عن شؤونهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) أي تباغض وحسد ينتشر بينهم.

<sup>(</sup>ه) رواه الحاكم في المستدرك برقم: ٨٥٥ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، قال الشيخ مصطفى العدوي: (وفي بعض رجاله كلام يسير، ففي إسناده معاذ ابن هشام فيه كلام ينزل بحديثه إلى درجة الحسن وفيه قتادة مدلس وقد عنعن إلا أن الراوي عنه هو هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، وهو من أروى الناس عنه ومن أثبت الناس فيه) انظر: الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (٥٠٧). ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة مرسلًا، وهو الصواب.

ومن المقرر أنه ليس كل ما يُعلمُ يُقال، ولا كل صحيح صالح للنشر، لقصور العقول أحيانا عن تحمله، أو لسوء التعامل معه، أو لعدم تنزيل الكلام منازله الصحيحة، فعن علي ش قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟»(١).

وفي روايت: «أيها الناس، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون»(٢).

وقال ابن مسعود: «ما أنت بمحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنت»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ۱۲۷، قال الشاطبي معلقا عليه: (فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم) الموافقات ۳٦/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في مقدمة الصحيح ٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) رواه: مسلم: في المقدمة/ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.

# قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقع

فيرت في أزمان من الفتور سابقة ولاحقة محاولات متعددة في تنزيل أحاديث أشراط الساعة على الواقع، والجزم بذلك كما تقدم.

لذا رأيت أن أسوق عدد١٠٣ من القواعد في تنزيل نصوص أشراط الساعة على الواقع:

القاعدة الأولى: لسنا مُطالبين بتنزيل أحاديث أشراط الساعة على الواقع:

لما كان الإنسان بفطرته حاضرًا بجميع حواسه ليومه وساعته، تشدّه الأحداث بما لا تشدّ غيره من اللاحقين له، الذين لا تحضر حواسهم ومداركهم جميعها لأحداث ماضيهم، يعظم الحاضر أحداث زمانه ويهولها، وصغائر المصائب الحاضرة أعظم من كبائرها الغابرة، كما قيل:

# يا زمانًا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه

لذا فالشاهد يُنزل أشراط الساعة ومقدماتها على يومه وليله وما يشاهده، وإن مضى في التاريخ ما هو أعظم منها، لقلة أثرها عليه، أو للجهل بها أصلًا.

ويسوغ الاجتهاد لأهل العلم والمعرفة والورع في أشراط الساعة وتنزيلها، كما اجتهد عمر في، بأن ابن صياد هو الدّجال، مع شهود النبي في ولم ينكر عليه.

ولكن إن لزم من هذا الاجتهاد انشقاق الصف المسلم، أو كان لهذا الاجتهاد تبعات شرعية ولوازم مردّها الدليل، مُنع الإنسان من ذلك وزُجر إلا ببيّنة. كلزوم القتال والفتنة أو استباحة العرض أو شق الصف، فهذا لا يجوز إلّا بدليل مستقلّ من الوحي.

بعض الناظرين في أحاديث أشراط الساعة مُوْلَع باستقصاء التاريخ الماضي والحاضر، ويتكلّف بتنزيل الأحاديث التي أخبرت بأحداث وأمور مستقبلية وأشراط الساعة على وقائع وأحداث.

فيقرأ مثلا: «يوشك أن لا يُجبى للعراق قفيز<sup>(۱)</sup> ولا درهم..»<sup>(۲)</sup>؛ فيقول هذه العلامــــة من علامات الســاعة وقعت عــام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، يــوم حوصر العراق اقتصاديا من قبل أمريكا (العجم).

وهذا وإن كان محتملًا جدًا، إلّا أن هذه الطريقة في تنزيل الأحاديث على وقائع الحياة فيها شيء من القصور والمزالق، خاصة مع الجزم بها.

<sup>(</sup>١) القفيز: نوع من المكاييل، كان يستعمله أهل العراق، كما نستعمل نحن اليوم (كيلوغرام، رطل، .. ).

<sup>(</sup>٢) عن أبى نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: «يوشك أهل العراق أن لا يُجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذاك؟. قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشأم أن لا يُجبى إليهم دينار ولا مُدى. قلنا من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم» أرواه مسلماً. والمُدى: جمع مدية وهي السكين.

وأعظم من ذلك ما حدّده بعض العلماء لعُمْر الدنيا، فقال بعضهم ٩٠٠ سنت، وقال آخرون ١٠٠٠ سنت، استنادًا لبعض الأحاديث، وممن اشتهر عنه ذلك الإمام السيوطي، والسّخاوي وغيرهما.

إذن.. الجزم بأن هذه العلامة، وقعت عام كذا وكذا يقينًا جازمًا، لا يجوز الا بقرائن شرعية واضحة بيّنة، كما نزّل كثيرون أحاديث المهدي على أشخاص معينين، وجزموا بأن فلانًا هو المهدي، وما تبع ذلك من فتن وسفك دماء، وخروج على الولاة.

## ومن أمثلة ما كُتب في ذلك:

ماذكره صاحب كتاب (أسرار الساعة): أن الدجال يُعطى الرئاسة في إيران قبل ظهور المهدي، ثم بين أنه محمد خاتمي، ولقّبه (آية الله جورباتشوف) (١٠).

وآخرُ في كتابه (المسيح الدجال) يجزم بأن المهدي المنتظر هو: صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق(٢).

وأمين محمد جمال في كتابه (هرمجدون) يزعم أن السفياني الذي ورد في بعض الأحاديث هو صدام حسين.

وفي كتاب (أشراط الساعة وهجوم الغرب) زعم المؤلف أن السفياني هو الملك الحسين ملك الأردن الأسبق<sup>(٣)</sup>.

وهذه الدعاوى لا يصح الجزم بها. أما إذا اجتمعت القرائن الواضحة على أن هذه العلامة الواردة في الحديث، تنطبق تمام الانطباق على الحادثة المعينة،

<sup>(</sup>١) كتاب (أسرار الساعة) لمؤلفه فهد السالم.

<sup>(</sup>٢) وقد قُتل صدام عام ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م. في العاشر من شهر ذي الحجة، ومؤلف كتاب المسيح الدجال: هو سعيد أيوب.

<sup>(</sup>٣) توفي الملك حسين ملك الأردن عام ١٤٢٠ هـ الموافق ٧ / ٢ / ١٩٩٩ م، ومؤلف كتاب (أشراط الساعة وهجوم الغرب: هو فهد السّالم.

وصار الأمر واضحًا لا شك فيه، فلا بأس في تنزيل الحديث على ذلك، مع إمكانية تنزيل الحديث على غيرها من الوقائع المشابهة لها، أو الأكثر وضوحا منها.

#### ومن أمثلة ذلك:

ما رواه مسلم أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - في قصة مقتل ابنها عبد الله بن الزبير، قالت وهي تخاطب الحجاج بن يوسف الثقفي، المني قاد الجيش القاتل لابن الزبير: «أما إن رسول الله وحدثنا أن في تقيف كذابًا ومبيرًا()، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه»، قال: «فقام عنها ولم يراجعها».

قال النووي: «وَقَوْلهَا فِي الْكَذَّابِ: (فَرَأَيْنَاهُ) تَعْني بِهِ الْمُحْتَار بْن أَبِي عُبَيْد الثَّقَضِيّ، كَانَ شَدِيد الْكَذِب، وَمِنْ أَقْبَحه إِدَّعَى أَنَّ جِبْرِيل ﷺ يَأْتِيه، وَاتَّفَقَ الثُّلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذَّابِ هُنَا الْمُحْتَار بْن أَبِي عُبَيْد، وَبِالْمُبِيرِ الْحَجَّاج بْن يُوسُف، وَاللَّه أَعْلَم» (\*).

٢ ما رواه مسلم عن أبي هريرة رسول الله والله والله والله والله والساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى والله والمدخرجة هذه النار، وقيل إنها بقيت ثلاثة أشهر وكان نساء المدينة يغزلن على ضوئها.

قال أبو شامة واصفًا الواقعة: «لما كانت ليلة الأربعاء ٣ / جمادى الآخرة / عادى الآخرة / علامة والمدينة المنورة دويٌ عظيم، ثم زلزلة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة من الشهر المذكور، ثم ظهرت نار عظيمة في الحرّة قريبة من بني قريظة

<sup>(</sup>١) المبير: القاتل السفاح، كثير القتل..

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (٨ / ٣٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) هي مدينة حوران الآن بالشام.

<sup>(</sup>٤) يوافقه ٢٩/٥/٢٥٦م.

نبصرها من دورنا من داخل المدينة، وكأنها عندنا نار عظيمة سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء، وهي ترمي بشرر كالقصر»(۱).

قال النووي: «وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكانت نار عظيمة من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها»(٢)

قال الحافظ ابن حجر بقوله: «والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة، كما فهمه القرطبي وغيره» (٣).

٣ مارواه الإمام أحمد عن أبي هريرة ولله أن رسول الله والله والل

قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على فتح الباري: «الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم، وقصر زمن المسافة بينها؛ بسبب اختراع الطائرات والإذاعة، وما إلى ذلك والله أعلم».

القاعدة الثانية: ليس شرطًا أن يكون وقوع أشراط السّاعة قريبًا
 من قيامها فقد تتقدم عليها بزمن طويل.

أشـراط السـاعة هي علامات تدل على تقارب وقوعها، سـواء كانت هذه العلامة قريبة من ساعة وقوعها، أو بعيدة عنها.

<sup>(</sup>١) انظر التذكرة، للقرطبي (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱۸ / ۲۸)..

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٠ / ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) أي كثرة القتل وإراقة الدماء بغير حق.

فمثلاً قال ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى»(١)، وهذا يدل أن بعثته ﷺ وموته(١) هي علامات لقرب قيام الساعة، وإن كانت غيرها من العلامات الـتي وقعت بعدها أقرب زمنا إلى السـاعة منها.

## ويمكن أن نقسم أشراط الساعة من حيث وقت وقوعها إلى أقسام:

- منها ما وقع واضحًا تمامًا كما أخبر النبي على كما في بعثته وموته، وظهور مدعي النبوة ...
- ومنها: ما وقعت أوائله، ولا يزال يزداد، كما في تقارب الأسواق، وانتشار الكتابة، وكثرة الهرج (القتل)(٣).
  - ومنها ما لم يقع بعد، وسوف يقع، كخروج الدابة، والدجال (٤).
  - القاعدة الثالثة: خطورة التنزيل الخاطئ لأحاديث أشراط الساعة على الواقع:

#### ١- أنه قول بغير علم ورجم بالغيب:

لأنك إذا جزمت بأن العلامة الواردة في الحديث وقعت في كذا وكذا.. افتقر هذا إلى بيّنة أو قرينة من الشرع أو النظر، ولا بيّنة فيه، ولا قرينة، ولا يليق بمؤمن صادق أمر بالتحري أن يطلق لسانه في أمور الشريعة وأخبارها بما لا علم له به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي بيانه في العلامة رقم (١) و(٢) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٣) ستأتي هذه العلامات برقم (٦٨) و(٥٥) و(١٦) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٤) ستأتي هذه العلامات برقم (٨) و(١) من العلامات الكبرى.

#### ٢- القيام بعمل غير مشروع أو ترك العمل المشروع:

فبعض الناس قرأ كتبًا تكلّمتْ عن خروج المهدي، وجزم مؤلفوها بأن المهدي هو فلان؛ فصار بعض القراء ينتظرون المهدي، ويرتبون أمورهم على ظهوره؛ فمنهم من اشترى فرسًا وسيفًا استعدادًا للملاحم والسنوات القادمة.

ومنهم من ترك الزواج وبناء البيت؛ بناءً على أن خروج الدجال قاب قوسين أو أدنى.. إلى غير ذلك.

#### ٣- أن يؤول إلى مفاسد كبرى كتكذيب الله ورسوله ﷺ:

كما لو جُزم مثلاً أن المقصود بالمهدي هو فلان، ثمّ تبيّن خلاف ذلك، فقد يؤدي هذا بالناس إلى التكذيب بأحاديث المهدي، ومثل ذلك الجزم بغيرها من العلامات دون يقين تام بصحّة تنزيلها على الواقع.



## 📕 الأشراط:

جمع شَرَط، والشرط العلامة، وأشراط الساعة أي علاماتها وأسبابها، فهي العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة (أ).

#### ■ والساعة:

الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح للجوهري (٣ / ١٣٦)، وغريب الحديث لابن الأثير (٢ / ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر غريب الحديث لابن الأثير (٢ / ٤٦٠).

# أقسام أشراط الساعت

أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الأشراط والعلامات الصغرى وهي نوعان:

النوع الأول: الأمارات البعيدة:

وهي التي ظهرت وانقضت، وهي علامات صغرى، لبعد زمن وقوعها عن قيام الساعة، مثل بعثة النبي هي وانشقاق القمر، وخروج نار عظيمة بالمدينة (۱).

<sup>(</sup>۱) ستأتى هذه العلامات برقم (۱) و(۳) و (۱۳).

#### النوع الثاني: الأمارات المتوسطة:

وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر، وهي كثيرة جدًا، وهي علامات صغرى أيضًا كما سيأتي، منها: أن تلد الأمتر ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان، وخروج دجالين ثلاثين يدّعون النبوة (١٠).

## 📕 القسم الثاني: العلامات الكبرى:

وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء.

قال حديفة: «اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتداكر، فقال: «ما تداكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر:

- 1 الدخان
- والدجال والدجال
  - والدابة
- وطلوع الشمس من مغربها
- ونزول عيسى ابن مريم العَلَيْ الْ
  - 🕠 ويأجوج ومأجوج

#### وثلاثة خسوف:

- ٧ خسف بالمشرق
- ⋀ وخسف بالمغرب
- 🕚 وخسف بجزيرة العرب
- 🕠 وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»»(٢)

<sup>(</sup>١) ستأتي هذه العلامات برقم (١٩) و(٢١) و(١١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث حذيضة بن أسيد. وانظر هذه العلامات في الجزء الثاني (أشراط الساعة الكبرى).

وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي، وهدم الكعبة، ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك (١٠).

<sup>(</sup>۱) سيأتي تفصيل هذه العلامات برقم (١٣١) و(١٢٦) و(١٢١) من أشراط الساعة الصغرى.

# العرامات الصغرى

# القسم الأول: علامات وقعت:

- بعثة نبينا محمد ﷺ
- 🕥 وفاة نبينا محمد ﷺ
  - 😙 انشقاق القمر
- انقراض الصحابة الكرام
  - متح بيت المقدس
  - موتان كقُعاص الغنم

- كثرة ظهور الفتن بأنواعها
  - \Lambda ظمور القنوات الفضاية
- إخباره ﷺ عن موقعة صِفّين
  - 😘 ظمور الخوارج
- ن خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين 🕠
  - 🗤 شيوع الأمن والرخاء
  - 😗 ظمور نار من الحجاز
    - 😘 قتال الترك
- همور رجال ظلمة يضربون الناس بالسّياط 🔞
  - 👣 كثرة المَرْج (القتل)
  - 🗤 ضياع الأمانة ورفعما من القلوب
    - 🚺 اتباع سُنن الأمم الماضية
      - ١٩) ولادة الأمة ربتها
  - 😘 ظمـور النساء الكاسيات العاريات
  - تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان
    - 📆 تسليم الخاصة
      - ٢٢ فُشُوُّ التجارة

- ٢٤) مشاركة المرأة زوجها في التجارة
  - ميطرة بعض التجار على السّوق 🕜
    - 😘 شمادة الزور
    - ٧٧ كِتمان شمادة الحق
      - ٨٧ ظهور الجهل
      - 😘 كثرة الشُّح والبُخل
        - مُطِيعة الرحِم مُطِيعة الرحِم
          - الله سُوء الجوار
        - 📆 ظُمور الفُحش
    - ٣٣ تخوين الأمين، وائتمان الخائن
    - هلاك الوُعُول وظمور التُحُوت 📆
- من حرام أم من حلال عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال
  - 📆 أن يُتّخذ الفيءُ دولًا
  - 깫 أن تكون الأمانة مُغنمًا
- 🗥 أن لا تُطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مغرمًا)
  - 🐴 تعلُّم العِلم لغير الله
  - طاعة الزوجة وعقوق الأم
  - إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء

- (فع الأصوات في المساجد
- سيادة الفسّاق على القبائل හ
- يكون زعيم القوم أرذلهم
  - وع إكرام الرجل اتقاء شره
    - استحلال الجِرُّ ( عَلَيْهُ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرُّ الْجِرْ
    - استحلال الحرير للرجال (لا
      - 🗚 استحلال الخُمر
      - ٤٩) استحلال المعازف
      - مَني الناس الموت 🚹
- مجيء زمان يُصبح الرجل مؤمنًا ويُمسي كافرًا
  - و زخرفة المساجد والتباهي بها
    - م زخرفة البيوت وتزيينها
  - وفي كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة
    - ه عثرة الكتابة وانتشارها
  - كتساب العال باللسان والتباهي بالكلام
    - منتشار الكتب غير القرآن ٧
  - مَان يكثُر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء
    - مند الأصاغِر (التماس العِلم عند الأصاغِر

- موت الفجأة
- 11) إمارة السفماء
  - 📆 تُقارُب الزمان
- 📆 أن ينطق الرويبضة
- أن يُصبح أسعد الناس بالدنيا لُكَع بن لُكَع
  - ٦٥ اتخاذ المساجد طرقا
  - علاء العمور ثم ترخص
    - ۱۷ غلاء الخيل ثمّ ترخص
      - ٨٦) تقارب الأسواق
  - روعي الأمم على الأمة الإسلامية على الأمة الإسلامية
  - تدافُع الناس عن الإمامة في الصلاة
    - ٧١ صِدق رؤيا الفُؤمن
      - ۷۲ كثرة الكذب
    - ٧٣) وقوع التناكر بين الناس
      - ۷٤ کثرة الزلازل
      - ٥٧ كثرة النساء
        - 🗤 قِلة الرجال
    - 🗤 ظُمور الفاحشة والفُجاهرة بها

- الله الأُجرة على قراءة القرآن 🕠
  - أن الناس يكثُر فيمم السّمن 🕜
- ೂ ظمور قوم يَشْمدون ولا يُسْتَشمدون
  - 🚹 ظمور قوم يَنْذرون ولا يَفُون
    - أن القوي يأكل الضعيف
    - 🔐 ترك الحكم بما أنزل الله
    - 🗚 كثرة الروم وقِلة العرب

## القسم الثاني: علامات لم تقع بعد:

- ೂ استفاضة العال وكثرته بين الناس
  - 저 إخراج الأرض كنوزها
    - ٨٧ ظمور المسخ
    - 🗚 ظمور الخسف
    - 🗚 استباحة القذف
  - مطر لا تُـكِـنُّ منه بيوت المُدَر
- نزول المطر من السماء ولا تُنبت الأرض شيئًا
  - 🕥 فتنة تستنظف العرب

- 😗 كلام الشجر نُصرة للمسلمين
- علام الحجر نُصرة للمسلمين
  - مه قتال المسلمين لليمود
- عدسر الفرات عن جبل من ذهب 🚹
- ٧ مجيء زمان يُخَيَّر الرجل فيه بين العجز والفجور
  - 🗚 عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا
    - ٩٩ ظهور فتنة الأحلاس
      - م ظمور فتنة السراء
    - 🚺 ظهور فتنة الدّهيماء
  - مجمًّ زمان السجدة فيه تُعُدُل الدنيا وما فيها
    - انتفاخ الأهلة الأهلة
    - الله مجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام
      - الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم
- 🕡 فتح القسطنطينية (فتحًا آخر غير فتح محمد الفاتح)
  - ان لا يُقسم الميراث 🗤
  - ان لا يُفرح الناس بغنيمة 🕠
  - 114 عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة
    - مران بيت المقدس

- 👊 خراب العدينة وخلوها من السكان والزائرين
- نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد
  - روال الجبال من أماكنها 🕠
  - 🚻 خروج رجل من قحطان يطيعه الناس
    - مروج رجل يقال له الجهجاه
      - تكلّم السباع والجمادات
        - 🗤 تكلّم طرف السوط
        - 🕠 تكلّم شراك النعل
    - اخبار فخذ الرجل بأخبار أهله
  - ررسُ الإسلام عنى يُدُرُسُ الإسلام (١٢٠)
    - رفع القرآن من المصاحف والصدور
  - 🗤 جيش يغزو البيت يُخْسف بأوله وآخره
    - رك الحج لبيت الله الحرام 🔐
  - ربعض قبائل العرب لعبادة الأصنام (۱۲۶
    - 😗 فناء قبيلة قريش
  - مدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة 📆
  - رواح المؤمنين الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين
    - 📆 ارتفاع مباني مكة

- العن آخر الأمة أولها (١٢٨)
- ١٣٠ الرواحل الجديدة.. السيارات
  - (۱۲) ظمور الممدي



أشراط الساعة



أن أشراط الساعة كبرى وصغرى، والفرق بينهما أن الكبرى يعقبها قريبًا قيام الساعة، ويكون لها تأثير كبير، ويشعر بها جموع الناس، أما الصغرى فقد تتقدم على الساعة بزمن، وتقع في مكان دون مكان، ويشعر بها قوم دون قوم.

وسنبدأ هنا بذكر العلامات الصغرى، مستقريًا إياها من الآيات والأحاديث الواردة في ذلك متحريًا الدقة وصحّة الأحاديث، وثبوت الآثار.

## بعثة نبينا محمد ﷺ

أخبر هي أن بعثته دليل وعلامت على قرب الساعة، وأنها أول أشراط الساعة الساعة وأنها أول أشراط الساعة الصغرى. عن سهل بن سعد هي قال: رأيت رسول هي قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام: «بُعِثت والساعة كهاتين» (أ)، وقال هي: «بُعِثت في نَسَم الساعة) (")

قال القرطبي: «أولُها النبي ﷺ لأنه نبي آخر الزمان، وقد بُعِث ليس بينه وبين القيامة نبي» (٣) ا.هـ



<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ورواه مسلم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في الكنى، وقال الأثباني "صحيح" كما في السلسة الصحيحة (حديث رقم ٨٠٨)، ونَسم الساعة: أولها، والنّسم في الأصل أول هبوب الريح الضعيفة.

<sup>(</sup>٣) انظر التذكرة للقرطبي (١ / ٧١٠).



### وفاة نبينا محمد علله

الفجيعة بموته هي من أوائل علامات قرب الساعة فقد قال عوف بن مالك: أتيت النبي هي غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم (١)، فقال: «اعدد ستًا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم

كقعاص الغنم (")، شم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا - أي يكثر المال عند الناس ويغتنوا حتى لا يكاد الرجل يفرح إلا بآلاف الدنانير - ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته،

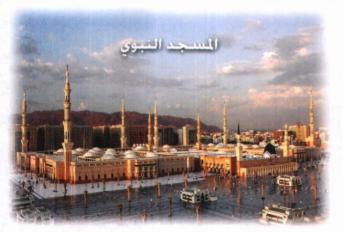

ثم هدنت تكون بينكم وبين بني الأصفر (")، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين، غاية تحت كانين، غاية تحت كانين،

ولقد كانت وفاته على من أعظم المصائب التي أصابت المسلمين، وأظلمت المدينة في عيون الصحابة - رضوان الله عليهم - عندما مات على المدينة في المدينة

فبموته ﷺ انقطع الوحي من السماء، وكان أول ظهور الضتن وارتداد بعض العرب عن الإسلام.

- (١) قبت من أدم: أي خيمت من جلد.
- (٢) هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.
  - (٣) بنو الأصفر: الروم، وهم اليوم الأوربيون والأمريكان.
    - (٤) رواه البخاري
    - (٥) سيأتي الكلام على هذه العلامات وشرحها تفصيلاً.





### انشقاق القمر

قال الله عَلَى: ﴿ أَفَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَآنشَقَ ٱلْفَكَرُ اللَّهِ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



قال الحافظ ابن كثير:

«قد كان هذا في زمان رسول الله في كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي في وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات»(").

قال أنس ﷺ: «إن أهل مكت سـألوا رسول ﷺ أن يريهم آيت؛ فأراهم انشقاق القمر»(٣).

<sup>(</sup>١) القمر:١-٢

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير ابن كثير (۷ / ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.



وقال ابن عباس رضيطينه: «اجتمع المشركون على رسول الله ﷺ فقالوا: إن كنت صادقا فشـق لنا القمر فرقتين، نصفاعلي أبى قبيس، ونصف على بدر، فسأل رسول الله على

ربه أن يعطيه ما سألوا؛ فأمسى القمر نصفين: نصفا على أبي قبيس، ونصفا على قعيقعان، ورسول الله ﷺ يقول: «اشهدوا»»(۱).

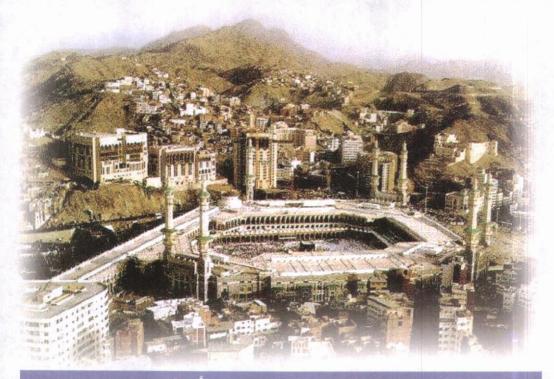

### المسجد الحرام ويظهر خلفه جبل أبي قبيس

رواه أبو نعيم في دلائل النبوّة، والحديث في إسناده موسى بن عبد الرحمن، كناب، وللحديث شواهد، وأوردته هنا استئناسًا بمن ذكره من أهل العلم.

### انقراض الصحابة الكرام 🚴

أصحاب رسول الله على هم خير هذه الأمة بعد نبينا على، وفي حديث أبي موسى أن النبي على قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»(أ).

### ففي هذا الحديث:

- أنه ثبت في الأحاديث
   أنه يذهب الصالحون
   الأول فالأول فتقوم
   الساعة على شرار
   الخلق.

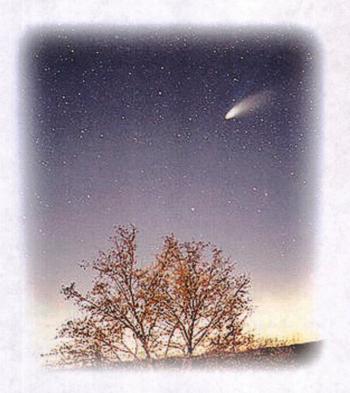

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

### فتح بيت المقدس

عندما بُعِث النبي الله كان بيت المقدس تحت وطأة النصارى الروم، والروم والروم وولة قوية متمكّنة، وقد بشر النبي في بفتح بيت المقدس، وعد ذلك من أشراط الساعة، كما في حديث عوف بن مالك أن النبي في قال: «اعدد ستا بين يدي الساعة».. وذكر منها «فتح بيت المقدس» (١٠).

وقد فُتح بيت المقدس في

عهد الخليفة عمر بن الخطاب الله يق يق سنة (١٦هـ – ١٣٧م)، وطهّره من الكفر وبنى فيه مسجدًا.

وقدفُتحبيتالمقدس

مرتين مرة في زمن عمربن

الخطاب عليه، ومرة في زمن الدولة الأيوبية؛ فتحه صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- (عام ٥٨٣هـ - ١١٨٧م).

المسجد الأقصى

وســـتُفتح القدس بــإذن الله على يد فئت مؤمنت، حتى أن الشــجر والحجر ينطق قائلًا: «يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله»(٢).

وسيأتي ذكر بعض المعارك الواقعة حول بيت المقدس وقتال المسلمين لليهود (٣٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر علامة رقم (٩٥) من العلامات الصغرى.

## موتان كقُعَاص الغنم

هذا من علامات الساعة، والموتان هو لفظ مبالغة من الموت، أي يقع موت كثير جدًا، أشبه ما يكون بالوباء الذي يقضي على الناس جماعات جماعات.

> وقد قيل إن هذا وقع في طاعون عمواس. والطاعون هو: بثور أو أورام تظهر في الجسم مع التهاب شديد ومؤذٍ جدًا، وهو مرض فتاك شديد العدوى.

> وعمواس: هي قرية بفلسطين قرب بيت المقدس(١).

وعن عوف بن مالك قال علي: «أغدد ســـــًا بـين يــدي الســاعـــــ وذكر فيه: موتــان يأخذ فيكم كَقُعَاص الغنم»<sup>(۲)</sup>.

> فكان حدث في الأمة زمن عمر بن الخطاب عليه بعد فتح القدس (عام ١٦هـ)





موقع قرية عمواس

انتشار مرض الطاعون - وذلك في سنت (١٨ هـ) - في أرض الشام ؛ فمات خلق كثير بلغ خمسة وعشرين ألف رجل من المسلمين.

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة، منهم: معاذ بن جبل، وأبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد المطلب وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.

وقُعَاص الغنم هو داء يأخذ الدواب؛ فيسيل من أنوفها شيء؛ فتموت فجأة، وقد شبه النبي على الموتان بقُعَاص الغنم لأن الطاعون يظهر قرحة في البدن تسيل، ثم يموت منها المصاب.



### كثرة ظهور الفتن بأنواعها

وهذا من أشراط الساعة التي بدأت تتضح في هذا الزمان وأصبح المرء محاطًا

بأنواع الفتن:

القابض على دينه كالقابض على جمرة من النار

فتنة النظر الحرام من خلال ما يعرض في القنوات الفضائية والمجلات، ومواقع الإنترنت، وما يتناقله الناس من صور ومقاطع فيديو محرمة عبر الهواتف المحمولة وغيرها، فهذه فتن من تركها ونجى منها مخافت الله

وتعظيمًا له؛ أورثه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه.



وفتنة المال الحرام، كأموال الربا، والرشاوي، وبيع البضائع المحرمة من خمور وملابس محرمة وغير ذلك.

وآكل المال الحرام لا يستجيب الله دعاءه، وتوعده بالنكال.

وفتنة اللباس الحرام سواء من الرجال أو النساء.

وكثرة وقوع الناس في الفتن، حتى صار التقي النقي غريبًا بينهم.

والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار والابتلاء، واستعملت في كل شيء مكروه.

وقد أخبر ﷺ بمجيء الفتن العظيمة التي يلتبس فيها على المسلم الحق، وكلما ظهرت فتنت قال المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف، ويظهر غيرها.

عن أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا يبيع دينه بِعَرَضٍ من الدنيا»(١).

### ومعنى الحديث:

الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذَّرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم قِطَع الليل المظلم لا المقمر.

ووصف ﷺ نوعًا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافرًا أو عكسـه؛ وهذا لعظم الضتن، ينقلب الإنسـان في اليـوم الواحد هذا الانقلاب.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

### ظمور القنوات الفضائية

يسبح في الفضاء اليوم ما لا يقلّ عن ثلاثة عشر ألف قناة فضائية، فيها فتن وبلاء، وقد جاءت الإشارة إلى الفتن عمومًا في الحديث السابق «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل..»، وقد جاء ما يشير إلى فتن القنوات وشرها،

فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان ولله قال: «ليوشكن أن يُصبَّ عليكم الشرّ من السماء حتى يبلغ الفيافي، قال: قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القضر».



والعرب تطلق لفظ «السماء» على

كلّ ما على الإنسان، وفي لسان العرب «السماء كلّ ما علاك فأظلّك».

والتلف از اليوم يستقبل ما تمطره الأقمار الصناعية عليه من فتن ومجون، حتى الخيام في القفار والصحاري، لم تسلم من هذه الفتنة.



### إخباره ﷺ عن موقعة صِفِّين

ومن أشراط الساعة أن النبي ﷺ أخبر بحروب ومعارك تقع، سواء بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين أنفسهم، ومن ذلك: معركة صِفّين، وهي معركة وقعت بين على ومعاوية بعد مقتل عثمان -رضى الله عنهم جميعًا-سنت (٣٦ هـ)، وهي من أشراط الساعة.



عن أبي هريرة رضي أن النبي على أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يكون بينهما مقتلة عظيمة، ودعواهما واحدة»(١٠).

i d

#### ذكر موقف أهل السنة من الفتنة بين الصحابة

الصحابة ﷺ بشر ليسوا أنبياء، فيقع من الصحابة ما يقع من بقية الناس من اجتهادات وأخطاء وخصومات بل.. ومعارك.. وقد أجمع أهل السنة قاطبة على أن الصحابة أبرُّ الناس وأصلحهم وأقربهم إلى هدى النبي ﷺ ووجوب الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة ﷺ والسكوت عما حصل بينهم من خلافات ، وعدم البحث والتنقيب عن خلافاتهم، أو نشــرها بين العامة؛ لما لها من أثر سيئ في إثارة الفتنة وإيغار الصدور عليهم، وسوء الظن بهم.

ومسلك الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، هو الإمساك عما حصل بينهم على.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.



ومن علامات الساعة خروج بعض الضرق المخالف ملنهج النبي على وصحابته الكرام، ومن هؤلاء فرقة الخوارج، وهم قوم كانوا من جماعة على قطيه يقاتلون معه، ثم خرجواعن طاعته بعد مسألة التحكيم بينه

وبين معاوية عليه النحازوا إلى قرية قرب الكوفة اسمها حروراء.

#### ومن معتقداتهم:

- تكفير مرتكب الكبيرة (مثل: الزاني، وشارب الخمر، ..) وأنه يخلد في النار، وهذا ضلال مبين، والحقّ أن المسلم إذا ارتكب هذه الكبائر لا يكفر، لكنه يكون عاصيًا فاسـقًا بفعلها، وعليه التوبة والإقلاع عن
- ٢ تكفير علي ومعاوية -رضوان الله عليهما- وكثير من الصحابة الذين رضوا بالتحكيم، رضي الله عنهم جميعًا.
  - ٣ الخروج على الحكام الفسّاق الذين لم يثبت وقوعهم في الكفر.

ويدَّعون العلم، ويُجهدون أنفسهم بالعبادة، ويجهلون أحكام كتاب الله، ومن هؤلاء: ذو الخويصرة الذي قال فيه النبي الله على: «يمرُقون من الدين كما يَمْرُق السهم من الرَّميَّة» (١٠).

عن عبد الله بن مسعود ره قال: قال رسول هذا «يخرج آخر الزمان قوم أحداث الأسنان (٢)، سفهاء الأحلام (٣)، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم (٤)، يقولون من قول خير البرية (٥)، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّميّة (٢).

### بداية ظمور الخوارج:

بعد انتهاء معركة صفين، واتفاق أهل الشام والعراق على التحكيم بين الطائفتين، ورجوع على الى الكوفة؛ فارقه الخوارج، وكانوا عددهم في جيشه ثمانية آلاف رجل، وقيل ستة عشر ألف رجل، ونزلوا حروراء.

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري و قال: بينما نحن عند رسول الله و هو يقسم قسمًا (أي يوزع مالًا على الناس)، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال و ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال و و دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رضافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه (أي ريش السهم) فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم (والمراد هنا: أنهم يخرجون من الإسلام ببعض أفعالهم دون أن يشعروا، كما أن الصياد يرمي صيده كظبي أو غزال فيصيب السهم هذا الغزال ويخرق جسده ويخرج من الناحية الأخرى فيظن الصياد أنه لم يصبه وهو قد أصابه)، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه (أي: ما بين مرفقه وكتفه) مثل شدي المرأة أو مثل البضعة تدردر (أي مثل قطعة اللحم تضطرب وتتحرك)، ويخرجون على حين فرقة من الناس» متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أي صغار السن.

<sup>(</sup>٣) المراد به صغار العقول

<sup>(</sup>٤) أي لا يفهمونه ولا يعملون بما فيه.

<sup>(</sup>٥) أي يروون الأحاديث ولا يفهمون معناها.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

### فأرسل علي را اليهم ابن عباس الله فناظرهم (١٠)؛ فرجع بعضهم إلى

#### (١) قصة مناظرة ابن عباس للخوارج:

قال عبد الله بن عباس: 11 اعتزلت الخوارج دخلوا دارًا وهم ســتّـة آلاف، وأجمعوا على أن يخرجوا، ويقاتلوا علي بن أبي طالب. فكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: يا أمير المؤمنين إن القوم خارجون عليك.

فيقول: دعوهم، فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون.

فلما كان ذات يوم أتيته صلاة الظهر فقلت له: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة -يعني أخرها- لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم.

فقال: إنى أخاف عليك.

فقلت: كلا.

وكنت رجلًا حسن الخلق لا أؤذي أحدًا، فأذن لي، فلبست حلم من أحسن ما يكون من اليمن، وترجلت فدخلت عليهم نصف النهار.

فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادًا؛ جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل، وعليهم قمص مرحضة مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر فسلمت عليهم.

فقالوا: مرحبًا بابن عباس ما جاء بك؟ ا

فقلت: أتيتكم من عند المهاجرين والأنصار، ومن عند صهر رسول الله، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم.

فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا قريشًا؛ فإن الله على يقول: (بل هم قوم خصمون).

فقال اثنان أو ثلاثة: لنكلمنه.

فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله والمهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد، وهو أعلم بتأويله.

قالوا: ثلاثًا.

قلت: هاتوا .

قالوا: أما إحداهن، فانه حكّم الرجال في أمر الله، وقد قال الله ﷺ: (إن الحكم إلا لله) فما شـأن الرجال والحكم بعد قول الله ﷺ؛

فقلت: هذه واحدة، وماذا؟

قالــوا: وأما الثانية، فإنه قاتل وقتل، ولم يســبٍ، ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنــين فَلِمَ حل لنا قتالهم وقتلهم، ولم يحل لنا سبيهم؟!

قلت: وما الثالثة؟

قالوا: فإنه محا عن نفسه أمير المؤمنين، فإنه إن لم يكن أمير المؤمنين فإنه لأمير الكافرين.

قلت: هل عندكم غير هذا؟

قالوا: كفانا هذا.

قلـت لهـم: أما قولكـم حكَم الرجال في أمر الله، أنا أقـر أ عليكم في كتاب الله ما ينقض هـذا، فإذا نقض قولكم أترجعون؟

قالوا: نعم.

قلت: فإن الله قد صير من حكمـه إلى الرجال في ربع درهم ثمن أرنب، وتلا هذه الآية: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم).

وفي المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها).

فقال لهم علي رهم: لكم علينا شلاث: أن لا نمنعكم من المساجد، ولا من رزقكم في الفيء، ولا نبدؤكم بقتال ما لم تُحدِثوا فسادًا.

ثم إنهم تجمعوا وقتلوا من مر بهم من المسلمين؛ فقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت، وشقوا بطن زوجته. فلما علم علي الله سألهم: من قتله؟ فأجابوا قائلين: كلنا قتله. فتجهز علي لقتالهم والتقى معهم في موقعة النهروان فهزمهم شر هزيمة.

فنشــدتكم بــالله، هل تعلمون حكم الرجال في إصلاح ذات بينهم، وفي حقــن دمائهم أفضل، أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة، فأيهما ترون أفضل؟!

قالوا: بل هذه.

قلت: خرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشـــــــــــرضي الله عنها-؟، فوالله لئن قلتم ليســت بأمنا لقد خرجتم من الإســلام، ووالله لئن قلتم لنسـبينها، ونســتحل منها ما نستحل من غيرها؛ لقد خرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين؛ لأن الله عِلَق قال: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم).

أخرجت من هذه؟.

قالوا: نعم.

فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فقتلوا ". رواه عبد الرزاق في المصنف، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم.

### خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين

من أمارات الساعة وأشراطها خروج الدجالين الكذابين، الذين يدعون النبوة، ويثيرون الفتنة بأباطيلهم، وقد أخبر النبي على أن عدد هؤلاء قريب من ثلاثين.

فقال ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله»(۱).

وقد وقعت هذه العلامة من علامات الساعة، فخرج كثير من أدعياء النبوة قديمًا وحديثًا، ولا يستبعد أن يظهر دجالون آخرون إلى أن يظهر الدجال الأعور الكذاب -نعوذ بالله من فتنته - فقد خطب رسول الله على يومًا فقال: «إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الكذاب»(١).

وعن ثوبان وهي أن النبي وحتى قال: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمسركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»(٣).

كما أخبر النبي على عن ظهور سبعة وعشرين مدعيًا للنبوة، منهم أربع نسوة، كلهم يدعي أنه رسول الله.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح.

#### وقد ظهر من هؤلاء عدد كبير في الماضي:

- فادعى النبوة في آخر حياة النبي الأسود العنسي في اليمن؛ حيث ارتد عن الإسلام، وادعى النبوة، وكانت ردته أول ردة في الإسلام على عهد رسول الله في، وقد تحرك بمن معه من المقاتلين، واستولى على جميع أجزاء اليمن خلال ثلاثة أشهر أو أربعة، فبعث النبي ورسالة إلى المسلمين في اليمن، يحثهم على مقاتلته؛ فاستجابوا وقتلوه في منزله، بمعاونة زوجته التي تزوجها قسرًا بعد أن قتل زوجها، وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله في، وبمقتله ظهر الإسلام وأهله في اليمن، وكتبوا إلى رسول الله وكان قد أتى إليه الخبر في ليلته من السماء فأخبر أصحابه، وقد دامت فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره إلى أن قتل ثلاثة أشهر، وقيل أربعة أشهر.
- ٢ ومنهم طليحة بن خويلد الأسدي، وقد قاتله المسلمون مرارا، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ولحق بجيش المسلمين، وأبلى في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا، واستشهد بنهاوند في...
- ومنهم مسيلمة الكذاب، وكان يزعم أن الوحي يأتيه في الظلام، وقد أرسل إليه أبو بكر الصديق جيشًا بقيادة خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل، وشرحبيل بن حسنة في فاستقبلهم مسيلمة بجيش كان قوامه أربعين ألف مقاتل، ودارت بينهم معارك حاسمة، كانت الدائرة فيها على مسيلمة وجيشه، وقتل مسيلمة بيد وحشي بن حرب في وانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد.

ومنهم سـجاح بنت الحـارث التغلبية، كانـت من نصـارى العرب، وقد ادعت النبوة بعد موت الرسول ﷺ؛ فالتـف حولها أناس كثير من قومها وغيرهم، وغرت بهم القبائل المجاورة، وسارت حتى وصلت اليمامة، والتقت بمسيلمة وصدقته، وتزوجها، ولما قتل مسيلمة رجعت إلى بلادها، وأقامت في قومها بني تغلب، ثم أسلمت وحسن إسلامها، وانتقلت بعد ذلك إلى البصرة وماتت بها.



- ٥ وأما في عصر التابعين وما بعده، فظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي، الذي تظاهر بالتشيع أوّلاً، فالتف حوله جماعة كثيرة من الشيعة، وزعم أن جبريل العَلَيْ ينزل عليه، وقد دارت بينه وبين مصعب بن الزبير عدة معارك قُتِلَ فيها المختار.
- ٦ ومنهم الحارث بن سعيد الكذاب، الذي أظهر التعبد في دمشق، ثم زعم أنه نبى، ولما علم أن الخبر وصل إلى الخليفة عبد الملك بن مروان اختفى، فاستطاع رجل من أهل البصرة أن يعرف مكانه، وتظاهر له بالتصديق فأمر الحارث ألا يُحْجب منه هذا الرجل متى ما أراد الدخول عليه، فأوصل هذا الرجل الخبر إلى عبد الملك، فأرسل معه جنودًا وقبضوا عليه، وجيء به إلى عبد الملك، فأمر عبد الملك رجالًا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويُعلِم وه أن هذا من الشيطان؛ فأبي أن يقبل منهم ويتوب؛ فقتله.



٧ وفي العصر الحديث قبل أكثر من قرن، ظهر بالهند رجل يُدعى (ميرزا غلام أحمد القادياني)، ادعى النبوة، وكان يزعم أنه يتلقى الوحى من السماء، كما زعم أن الله ريك أخبره بأنه سيعيش ثمانين سنت،

وصارله أتباع؛ فانبرى له العلماء وردوا عليه، وبينوا أنه دجال، منهم العالم الكبير ثناء الله الآمرتسري، وكان أشد العلماء عليه.

حتى إنه في عام (١٣٢٦هـ - ١٩٠٨م) تحدى القادياني الشيخ ثناء الله، بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت، ودعا الله أن يقبض المُنظِل في حياة صاحبه، ويسلط عليه داء الطاعون، يكون فيه حتفه، وبعد سنة أصيب القادياني بدعوته.

> وقد ذكر أبو زوجته نهايته بقوله: لما اشتد مرضه أيقظني؛ فذهبت إليه ورأيت ما يعانيه من الألم، فخاطبني

ميرزا غلام أحمد القادياني

قائلًا: أصبت بالكوليرا، ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة حتى مات.

وهكذا يستمر خروج الكذابين واحدًا بعد الآخر، حتى تستوفي عدتهم التي أخبرنا الصادق المصدوق نبينا محمد على، حتى يكون آخرهم السيح الدجال، الـذي يخـرج في آخر الزمان - نعوذ بالله من فتنته - وينزل عيسـي بن مريم العَلِيهُ للقضاء عليه وعلى فتنته (١).

قد يستشكل البعض بأن النبي ﷺ أخير أن مدعي النيوة ثلاثون، بينما التاريخ والواقع يشهدان أن العدد أكبر من ذلك.

والجواب: أن هؤلاء الثلاثين هم الذين يكون لهم شهرة ودولة وأتباع، أما غيرهم ممن ليس له كذلك، فلا يُعد من الثلاثين.

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن الدجال، والمسيح ابن مريم العَلِيُّ في العلامات رقم (١)، (٢)، من العلامات الكبرى.

### شيوع الأمن والرخاء

عاش المسلمون زمنًا في مكة والمدينة، وهم ما بين قتال الأعداء وترقب لحروب ومعارك، فأخبر النبي في أنه مع تقدم السنين، واقتراب الساعة سيكثر الأمن ويعم الرخاء، فقال في: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق (۱)، وحتى يكثر الهرج). قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل» (۱)



ويؤيده قول النبي وي لعدي بن حاتم في: «يا عدى هل رأيت الحيرة (٣)». قلت: لم أرها وقد أنبِ تُ عنها. قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة - أي المرأة - ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدًا إلا الله (٤).

وسيكثر المال ويفيض - بإذن الله - ، ويعه العدل مكان الظلم والجور على زمن المهدي وعيسى الطَيْهُم، والله أعلم (ه).

<sup>(</sup>۱) يعني لا يخاف من قُطّاع طريق ولا لصوص، وإنما يخاف أن يضل الطريق ويضيع فقط، أما على نفسه وماله فهو آمن...

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد في المسند وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأوله في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) مدينت في العراق على ثلاثة أميال من الكوفة.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تفصيل ذلك في العلامات رقم (١٣١) من العلامات الصغرى، ورقم (٢) من العلامات الكبرى.

### ظمور نار من الحجاز

من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله هي، خروج نار من أرض الحجاز من جوار المدينة المنورة، وقد نصّ بعض العلماء والمؤرّخين على أن هذه العلامة عام ٦٥٤ هجرية.

الدينة •



قال أبو شامة واصفا الواقعة: «لما كانت ليلة الأربعاء ٣ / جمادى الأخرة / ٢٥٤ هـ (١) ظهر بالمدينة المنورة دوي عظيم، ثم زلزلة رجفت منها الأرض والحيطان



آثار الحمم المتدفقة من بركان حرة رهط عام ١٥٤هـ وموقعها من المدينة المنورة

<sup>(</sup>۱) مدينة حوران في سوريا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٣ / ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يوافقه ۲۹/٥/۲٥٦م.

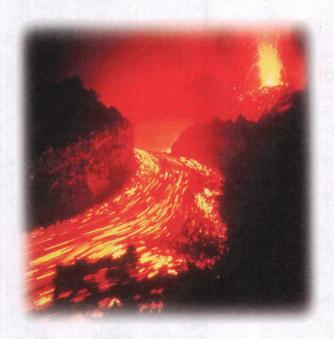

والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في المحرة - موضع في المدينة - قريبة من بني قريظة، نبصرها من دورنا من داخل المدينة، وكأنها عندنا نار عظيمة سالت أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء، وهي ترمي بشرر كالقصر»()



<sup>(</sup>١) انظر التذكرة (ص: ٧٧٥).

### ا () 4) قتال التُرك

تقدم أن من علامات الساعة، حروب ومعارك أخبر النبي السلمين السلمين وغيرهم، ومن ذلك وقوع معركة بين المسلمين والترك أوقد حصل ذلك القتال في عصر الصحابة، في أول خلافة بني أمية، وهزموا الترك وغنموا منهم.

فعن أبي هريرة وله أن رسول الله والله الله الله الله الماعة حتى تقاتلوا الماعة عن أبي هريرة الماعة عن المحال الماعة عن المحال الماعة عن المحال المطرقة (٣)، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر (١) (١)



الترس : وهو الذي يمسكه المقاتل في يده ليتقي به ضربات السيوف والفؤوس



صورة لرجل وطفلة من المغول ونلحظ فيها دقة الوصف الوارد بالحديث

 <sup>(</sup>۱) كان الترك ثنتين وعشرين قبيلة وقد بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وبقيت واحدة وهي الترك سموا
 بذلك لأنهم تُركُوا خارجين عن السد لم يغلق عليهم مع بقية القبائل." انظر: مرقاة المفاتيح (۱۵/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) أي انخفاض قصبت الأنف وانفراشه.

 <sup>(</sup>٣) المجن الترس، شبه وجوههم بالتّرس (وهو ما يحمله المقاتل في يده يتقي به ضربات السيوف)؛ أي مستديرة، وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها

 <sup>(</sup>٤) أي من جلود فيها شعر الحيوانات غير مدبوغة.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم.

والمراد بهم والله أعلم التتار المغول الذين اجتاحوا البلاد الإسلامية عام (١٥٥هـ - ١٢٥٨م)، وسفكوا الدماء، لكنهم أخيرًا دخلوا في الإسلام.



خريطة (٣) : ظهور ملكة النتار سنة ٢٠٣هـ



خريطة (١٢) : جيوش التتار المشترّكة في حصار "بغداد"



خريطة (١٥): ملكة التتار بعد احتلال الشام







وب قديمة لمقاتل مغولي



لوحة قديمة لجنكيز خان. موحد قبائل التتار

### ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالسياط



ومن علامات الساعة التي أخبر بها نبينا الكريم راع العنا الحكام الظلمة، الذين يجلدون الناس بالسياط التي تشبه أذناب البقر، من السياط بأنواعها الجلدية والكهربائية والمطاطية وأغصان الشجر وغيرها.

فعن أبي أمامة رسي أن رسول الله على قال: «يكون آخر الزمان، رجال معهم سياط كأذناب البقر، يغدون في سخط الله، ويروحون في غضبه»(١).

وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله عليه قال: «صنفان من أمتي لم أرهما.. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..»(").

وعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قومًا، يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر»<sup>(¬)</sup>.

وهـ ذا الحديث وإن لم يكن فيه التصريح بأنهم يضربون الناس، إلا أن وضعهم بالسخط واللعنة، قد يشير إلى كثرة اعتدائهم وظلمهم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

## كثرة المَرْج (القتل)

من علامات الساعة التي ذكرها رسول الله هي، كثرة القتل، حتى إن الرجل يقتل الرجل لا يدري لم قتله، ولا المقتول لم قُتِل.

عن أبي هريرة ﴿ أن رسول الله ﴾ قال: «والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيم قَتَل، ولا المقتول فيم قُتِل». فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج القاتل والمقتول في النار»(١).

وقد بدأ الهرج بمقتل عثمان الله وصارت الحروب تكثر دون أسباب مقنعة، وذهب ضحيتها الألوف من الناس. مع ظهور الأسلحة المدمرة اليوم التي تخدم هذه الحروب الطاحنة.

### وهذه إحصائية لقتلى بعض الحروب:

- ١ الحرب العالمية الأولى: ١٥ مليون قتيل.
- ٢ الحرب العالمية الثانية: ٥٥ مليون قتيل.
  - ٣ حرب فيتنام: ٣ ملايين قتيل.
- الحرب الأهلية الروسية: ١٠ ملايين قتيل.
- ٥ الحرب الأهلية الأسبانية: ١٢ مليون قتيل.
- الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى): مليون قتيل.
  - ٧ غزو العراق: أكثر من مليون قتيل.



وهذه الحروب، وإن كان بعضها لا ينطبق عليه الحديث «لا يدري القاتل فيم قتل.. » إلّا أني أوردتها لبيان انتشار القتل وكثرته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

### ضياع الأمانة ورفعها من القلوب

إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو عماد بقاء الأمت وصلاح البلاد والعباد ونهضت الحضارة، فإذا ضاعت الأمانة انقلبت الموازين، وفسدت سرائر الناس، وتولى مقاليد الأمور غير الأكفاء؛ فسادت الفوضى. وهذا ما أخبر عن وقوعه النبي على النبي الله المورغير الأكفاء؛ فسادت الموضى النبي الله المورغير المؤلفة النبي الله المورغير المؤلفة النبي الله المورغير المؤلفة النبي الله المورغير المؤلفة النبي المورغير المؤلفة النبي المورغير المؤلفة النبي المورغين المؤلفة النبي المورغين المور

وسبب ضياع الأمانة فساد سرائر الناس.

قال حديفة والله النبي و الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن؛ فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة».

ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال الله الرجل النّومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوّكت أن ثم ينام النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المجل المحمر دحرجته على رجلك فنفط أن فتراه منتبر أن وليس فيه شيء - ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلًا أمينًا. حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظر فه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان».

<sup>(</sup>١) الوَكَت: جمع الوكتة وهو الأثر اليسير في الشيء كالنقطة فيه، ومعنى الحديث يكون لها أثر في قلبه.

<sup>(</sup>٢) المجل: قشور رقيقة يجتمع فيها ماء تحت الجلد من أثر العمل تشبه البثر.

<sup>(</sup>٣) أي وَدِمَ وامتلاً والمعنى أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يُسلبها حتى يصير خائنًا بعد أن كان أمينًا.

<sup>(</sup>٤) أي مرتضعًا.

قال حذيفة: ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلمًا ليردنه على ساعيه (۱) وأما ليردنه على ساعيه (۱) وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا (۲).

فإذا فسدت سرائر غالبية الناس، ووُكِّل الأمر لغير أهله، فضاعت الأمانة؛ اقتربت الساعة.

فعن أبى هريرة والنه بينما النبي و مجلس يُحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة فمضى رسول الله و يُحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: «أين – أراه – السائل عن الساعة وقال: ها أنا يا رسول الله. قال: «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها وقال: «إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة (").

وهده العلامة منطبقة في واقعنا اليوم تمام الانطباق، فترى كثيرًا من المسئوليات في السؤليات في السؤليات في المجامعات، والمناصب في المجتمع، السي تتعلق بها مصالح الناس، لا يُعيَّن فيها الأقدرُ الأصلح، الأكثر أمانة ومراعاة لمصالح الناس، وإنما يعين فيها من له معرفة بالمسئول الكبير، أو له مصالح مشتركة مع من يؤيده، وما شابه ذلك...

نعم.. «إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

<sup>(</sup>١) أي وليَّه أو وكيله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري

### اتباع سنن الأمم الماضية

من أعظم الفتن التي ابتُلي بها المسلمون، فتنت التقليد الأعمى، والتشبه المقيت بعادات وأخلاق اليهود والنصارى، أو غيرهم من الكافرين.

وقد أخبر النبي الكريم ﷺ بأن فريقًا من أمته سيقلدون الأمم الضالة من اليهود والنصاري في عاداتهم وطبائعهم وحياتهم،

فعن أبي هريرة وله قال: قال ولا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع». فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومَن الناس إلا أولئك»(١).

وقد وقع معظم ما أنذر به هم وسيقع بقية ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع؛ حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الله: آليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»(٢).

قال القاضي عياض رحمه الله: «الشبر والنزراع ودخول الجحر تمثيل للاقتداء والتقليد لهم»(٣).

وتقليد اليهود والنصارى المذموم، ليس المقصود به أن نتبادل معهم التجارب العلمية، ونستفيد من مخترعاتهم والتراتيب الإدارية وغيرها. مما لا يخالف ديننا.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢٠ / ٣٨٧).

إنما التقليد المذموم أن نقلدهم في لباسهم، وعاداتهم، وكيفيت تعاملاتهم الاجتماعية، من اختلاط ونزع حجاب، أو أنظمتهم المالية المخالفة لديننا، كالربا ونحوه.

# ﴿ ﴿ ﴾ وَلَاحَةُ الْأَفَةِ رِبُّتها

من علامات الساعة أن تلد المرأة الأمة المملوكة ولدًا يكون له السيادة عليها، وذلك بأن يطأ الرجل الحرُّ أَمَتَه -أي جاريته المملوكة بملك اليمين- فتحمل منه، ثم تنجب ولدًا، فيصبح الولد شابًا حرًا، وأبوه حي وأمه لا تزال أمة مملوكة، فيكون الولد بمثابة السيد لأمه.

ففي حديث جبريل أنه سأل النبي على الساعة، فقال على: «و سأخبرك عن أشراطها: إذاولدت الأمة ربتها» (أ.

وقيل المعنى: بأن الإماء يلدن الملوك؛ فتصير الأم من جملة الرعية والملك سيد رعيته.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

## ظمور النساء الكاسيات العاريات

ومن علامات الساعة انتشار التبرج والسفور، وخروج نساء يظهرن بألبسة ضيقة، تصف أجسادهن، أو يظهرن بألبسة شفافة تُظهر عوراتهن في الجلوس والمشي، فهن كاسيات من حيث الظاهر، لكنهن عاريات لضيق لباسهن وتجسد عوراتهن، وظهور مفاتنهن.

فعن أبى هريرة على أن رسول الله على قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قـ وم معهم سـياط كأذناب البقـ ريضربون بها الناس(١)، ونسـاء كاسـيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البُّخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»(٢).

«مائلات»: أي منحرفات عن طاعة الله، غير مستقيمات على طاعته.

«مميلات»: أي ينحرفن بغيرهن، فهنّ فاسدات مفسدات.

«رءوسهن كأسنمة البخت»: أي تلبس فوق شعرها ما يجعل رأسها كأنه سنام بعير، مرتفعًا.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن هذه العلامة برقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.



## 41

## تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان

من علامات الساعة الـتي ظهرت وأخبر عنها النبي هي، تباهي الناس بالعمارات وزخرفة البيوت، بعد أن كانوا حفاة عراة يرعون الغنم.

وذلك بعد فتوحات المسلمين، وكثرة الخيرات والأموال، وشيوع التنافس على الدنيا.

فعن عمر بن الخطاب في في حديث جبريل، ومجيئه لرسول الله في وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وعن الساعة، أخبره في عن أماراتها، وذكر: «أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان» (۱).



وفي رواية: «ورأيت الحضاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس؛ فدلك من معالم الساعة وأشراطها». قيل يارسول الله: ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالية؟ قال: «العرب»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٣ / ٣٣٢).

ولا شك أن بناء البيوت والعمارات ورفعها ليس حرامًا إذا كان فيه منافع، وليس للفخر والخُيلاء والكِبر.

والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير مجالسها ومرافقها.

> وكل ذلك واقع في زماننا حين كثرت الأمـوال وبسطت الدنيا على الناس(١).

والمقصود أن رعاة الغنم من سكان البادية يتركون للتطاول في البنيان،



والتنافس على وجه الكبر والفخر والخيلاء في بناء البيوت، والعمارات، والأبراج، فكلُّ يبني يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر.

والتطاول في البنيان اليوم عام في العرب وغيرهم، حتى بدأت الدول تتنافس في بناء الأبراج العالية، والتطاول والتفاخر بها.

انظر إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ التويجري (٢ / ١٦٢).



## ۲۲) تسليم الخاصة



شرع الله على السلام ليكون علامة محبة ووصال بين الناس، فيسلم الصغير على الكبير، والغني على الفقير، والعربي والأعجمي والأبيض والأسود.. أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف.

قال ﷺ: «لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أوَلَا أدلُّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» (١).

ومن علامات الساعة تسليم الخاصة، وهو أن لا يلقي الرجل السلام إلا على من يعرفه، ويدع السلام على من لا يعرف، مع أن السنة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف.

وعن أبي الجعد، قال: لقي عبدُ الله رجلٌ، فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. فقال عبدالله: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله وهو يقول: «إن من أشراط الساعة، أن يمر الرجل في المسجد، لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف»(٢).

وفي الصحيحين أن رجلًا سأل النبي رجي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني بطرقه كما في تعليقه على ابن خزيمة.



## Y0 YE YW

## فُشُوُّ التجارة - مشاركة المرأة زوجما في التجارة - سيطرة بعض التجار على السّوق

وهوانتشارها واشتغال أكثر الناس بها لسهولت أمرها، حتى تشترك المرأة مع زوجها في إدارتها، وقد جاءت هاتان العلامتان في حديث واحد فقد قال في: «إن بين يدي الساعت: تسليم الخاصت، وفشو يدي الساعت: تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة المزور، وكتمان شهادة المزور، وكتمان شهادة المحق، وظهور القلم»(۱).

وعن عمرو بن تغلب الله أن رسول الله الله قال: «إن من أشراط الساعة: أن يفشو المال ويكشر، وتفشو المال ويكشر، وتفشو المتجارة، ويظهر الجهل، ويبيع الرجل البيع، فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد» (١٠).





<sup>(</sup>١) رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، وقد روي من وجوه يُحمل بمجموعها.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي. وصححه الألباني في الصحيحة، وأصل فشوّ المال وكثرته، ثابت في الصحيحين.





وقول النبي هنا «يبيع الرجل البيع، فيقول: لا، حتى الرجل البيع، فيقول: لا، حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد» يُفهم منه ان تجارًا كبارًا، ولعلّهم أصحاب رؤوس الأموال، أو الوكلاء المعتمدون للسلع تصديرًا أو استيرادًا، لعلّ

هؤلاء يسيطرون على السّوق، ويتحكمون في الأسعار، فلا يستطيع التجار الصغار التصرف بتجارتهم إلا بإذنهم.

أو يشترط عند البيع إثبات الخيار لتاجر آخر.



وقوله ﷺ (ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد) مع إخباره ﷺ في أحاديث أخرى بانتشار الكتابة، يُفهم منه انتشار أجهزة الكتابة الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر، والهاتف المحمول، وأجهزة ترجمة الصوت إلى نصوص

مكتوبة، وما شابه ذلك..، فينشأ جيل لا يعرف الكتابة باليد أو لا يتقنها.

أو لعل المراد بالكتابة هنا، من يكتب عقد التجارة، ويتقن شروط البيع وأحكامه، فيكتب بين الناس احتسابًا غير طامع في مكافأة.(١)

<sup>(</sup>١) وهذا المعنى الأخير ذكره السندي في حاشيته على سنن النسائي.





قال على الله المناكم بأكبر الكبائر » ثلاثًا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». وجلس، وكان متكنًا فقال: «ألا وقول الزور»(۱).

وانتشارها وتساهل الناس بها من علامات الساعة، كما ورد في الحديث السابق من قوله في «إن بين يدي الساعة .. وذكر منها: شهادة الزور»(١).

وشهادة الزور ليست خاصة بالشهادة عند القاضي أو الحاكم، بل هي عامة في كلّ شهادة، كشهادة الناس بين بعضهم بعضًا، كالموظفين في الشركات والمؤسسات عند مسئوليهم، وشهادة الطلاب في المدارس والجامعات، وشهادة الأولاد عند والديهم.

وقد حذر النبي على من شهادة الزور أو اكل حقوق الناس بالحلف كذبًا أوبهتانًا، فقال: «من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذبت لقي الله وهو عليه غضبان» ثم قرأ على ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْاَحِدَرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللّهُ ﴾ (٣) » (٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط، وروي من وجوه يُحمل بمجموعها.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧٧

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.



وعن أبي أمامة الباهلي رسول الله على قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك»(١).

### 24

## كتمان شمادة الحق

أمر الله على المسلم أن ينصر أخاه ظالمًا أو مظلومًا، فترد الظالم عن ظلمه، وتستخرج حق المظلوم إن استطعت، وحرم الله على كتمان الشهادة الحق فقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاثِمُ قَالْبُهُ ﴿ ﴾ (١).

وي آخر الزمان يأكل الناس حقوق بعضهم البعض، ويسكت من يعرفون الحقيقة عن التصريح بها، ويسكتون عن الحق مع قدرتهم على قوله لكنهم يقدمون مصالحهم الشخصية على أداء الشهادة، وهذه من علامات الساعة، كما في الحديث السابق من قوله قوله في: «إن بين يدي الساعة.. وذكر منها: وكتمان شهادة الحق»(").



<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٣

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط.

### YA

## ظمور الجمل

أمر الله ﷺ نبيه ﷺ بتعلم العلم فقال له: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ (١)؛ فصار ﷺ يتعلم ويعلّم الناس.

وذم ﷺ الجهل فقال: «إن الله يبغض كلَّ جعظري -أي الغليظ في طبعه-جوَّاظ -أي أكول-، سخّاب في الأسواق - أي يرفع صوته في الأسواق -، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة»(").

وأخبر أن من علامات الساعة فشو الجهل فقال ﷺ: «إن بين يدي الساعة لأيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل» (٣).

وق رواية: «إن بين يدي الساعة لأيامًا يرفع فيها العلم، ويفشو فيها الجهل»(1).

وقال: «يأتي على الناس زمان لا يُدرَى فيه ما صلاة؟ ما صيام؟ ما صدقت؟»(٥).

وقال: «بين يدي الساعة... وذكر منها: ويظهر الجهل»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۱٤

<sup>(</sup>Y) رواه ابن حبان في صحيحه، وحسنه الحويني في الفتاوى الحديثيَّ،، وفي إسناده عبد الله بن سعيد، وثَقَّةُ بعض الحفاظ وحديثه مستقيم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد وحسنه شعيب الأرناؤوط.



ومن تأمل حال الناس اليوم في كثير من بلدان الإسلام؛ وجد أنهم يعلمون ما يتعلق بمعاشهم ومصالحهم، فيعرف أحدهم كيف يتعامل مع الكمبيوتر، والهاتف المحمول، والسيارة وغير ذلك، بينما لوسألته: ما معنى (الله الصمد)؟.. ما معنى (غاسق إذا وقب)؟.. متى تسجد للسهو قبل السلام، أو بعد السلام؟.. لوجدت رأسه فارغًا..

نعم.. ويظهر الجهل.

حتى أن أحدهم سألني يومًا هل يجب الوضوء قبل صلاة النافلة أم أن الوضوء واجب لصلاة الفريضة فقط؟! فعجبتُ من سؤاله، وزاد عجبي عندما عرفتُ أنه طالب في المرحلة الثالثة الجامعية!

أضِف إلى ذلك جهل كثير من الناس بأحكام الطلاق والنكاح، والبيع والشراء والعبادات، مع شدة حاجتهم إليها. وأظن ذلك بسبب كثرة المُلهيات، واشتغال الناس بأمر معاشهم، وهجرانهم لحلق العلم، ومجالس العلماء، وقراءة الكتب الشرعية..

والله المُستعان.

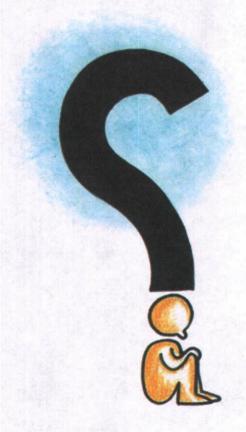



## W1 W. Y9 كثرة الشّح والبُخل -قطيعة الرّحِم - سُوء الجوار



فعن أبي هريرة رضي قال: «من أشراط الساعة أن يظهر الشح»(١).

وعن أنس رسول على قال: «لا يزداد وعن أنس الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شُحًا»(٢).



و قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، والتفاحش، وقطيعة الرحم، وسوء المجاورة»(أ.

وعن أبي هريرة عليه، أن رسول الله عليه قال: «والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخوّن الأمين ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، ويظهر التحوت». فقالوا: يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ قال:

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة من حديث أنس، وسنده ضعيف، وفيه محمد الجندي، وخبره منكر، أنكره النسائي وغيره.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه.



«الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يُغلم بهم»(۱).



وقد وقع ما أخبر به الرسول في فنرى الفساد ظاهرًا بين كثير من الناس، كما نرى التقاطع وسوء الجوار حاصلًا بينهم، وحلَّ التباغضُ والتنافرُ بينهم محل المحبة والصلة والمودة،

حتى إن الجار لا يعرف جاره، والقريب لا يعرف عن بعض أرحامه، هل هم من الأموات أم من الأحياء.

## ٣٢) ظمور الفحش

والفحش هو التساهل باللباس العاري، والألفاظ القبيحة التي يُستحيا منها، والسباب واللعان البذيء.. ولم يكن رسول الله ﷺ فاحشًا ولا متفحشًا.

ومن علامات الساعة ظهور الفحش، قال ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش..."(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (٣٢١١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه مع العلامة السابقة.

### 44

## تخوين الأمين، وائتمان الخائن

وهذا من علامات الساعة، وقد تقدم أن من علاماتها رفع الأمانة أن وأن يُوسَد الأمر لغير أهله، ومن علاماتها: تخوين الأمين؛ وهو أن يُشكّ فيه، ولا يوثق في أمانته وصدقه، بينما يوثق في الكاذب والمنافق المتملق المتزلف الخائن. قال في «والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى.. وذكر منها: ويخّون الأمين، ويؤتمن الخائن»(").

## ٣٤ ملاك الوعول وظمور التحوت

وهـذا مـن علامـات الساعة أن يموت أشراف النـاس، وحكـماؤهم، وعقلاؤهم، وعلماؤهم، ثمّ يظهر بديل، فيظهر التحـوت وهـم جهـال الناس وغوغاؤهم، لأنه خلا لهم الجو..



<sup>(</sup>۱) انظر علامة رقم (۱۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه مع العلامة قبل السابقة.





قال ﷺ: «والـذي نفس محمدبيده، لا تقوم الساعة حتى.. وذكر منها: ويهلك الوعول، ويظهر التحوت». فقالوا: يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ قال: «الوعـول وجـوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم» (۱).

وقد يكون ظهور التحوت باعتلائهم المناصب، وخدمت وسائل الإعلام لهم، وكثرة المطبّلين حولهم، والوعول النجباء العقلاء الناصحون محجوبون عن الناس، مُبعدون عن وسائل الإعلام.

فلا يشتهر بين الناس إلا من امتهن الغناء والرقص والبغاء، أما العالم والمُخترِع والبارِز في طب وهندست.. وما شابه ذلك فلا مكان له.

وهذه علامة ظاهرة بيّنة.

وإن كان الناس لا يزالون لهم إقبال على المحاضرات الدينية، وترى في أكثر البلدان إكرام المسلمين للعلماء والدعاة، وحرصهم على مجالس الذكر، ومتابعة البرامج الفضائية الدينية، والقنوات المحافظة تزيد يوماً بعد يوم، بل حتى إقبال غير المسلمين على المحاضرات الدينية أمر ملاحظ، وحصل به نفع كثير.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وصححه الألباني.

## عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال



إذا قل ورع المسلم قل دينه، وإذا قل دينه وقع في الشبهات، شم يقع في الحرام فلم يعد يبالي بمصدر ماله، أهو من حلال أم من حرام؟، وقد وقع هذا في زماننا مصداقا لما قاله رسول الله ﷺ.

فعن أبى هريرة على أن النبي على قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام $^{(1)}$ .

وإذا تأملت اليوم وجدت أن كثيرًا من الناس يتكالبون على جمع المال من كل وجه، حلال أو حرام.

من أجل ذلك انفرط العقد، وتساهل الناس بالوظائف والتجارات المحرمة، كالهذي يتاجر ببيع الدخان أو الخمور أو بيع ملابس النساء العارية أو يتعامل بالربا أو يؤجّر محلاته لمن يمارس تجارة محرمة، وقد قال عَلَى: ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾ (١).

والله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وكل لحم نبت من سحتٍ وحرام فالنار أولى به.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥١

وصار الذي يتحرّز ويتقي الشبهات غريبًا بين الناس، مثاليًا اكثر من اللازم، بل ربّما لا يستمرّ في منصبه او وظيفته إن كان لا يقبل الرشاوي، والنبي على يقول: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»(۱).

نسأل الله الهداية والثبات على الدّين.

## (41)

# أن يُتّخذ الفيءُ دولًا

الفيءُ هوما يغنمه المجاهدون من مال وغيره، من غير قتال، إما بهرب العدو، أو استسلامه، ونحو ذلك، فهذه تُقسم كما أمر الله على بقوله: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرَّىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيآ هِ مِنكُمْ ﴾ (١).

فأمر الله بقسمته كما شرع، حتى لايستحوذ عليه الأغنياء غالبين للفقراء..

وفي آخر الزمان يخالف الناس قسمة الله على، ويتقاسم الفيء الأغنياء والرؤساء يتداولونه بينهم.

كما في حديث أبي هريرة رضي أن النبي في قال: «إذا اتُخذ الفيء دُولًا، والأمانة مغرمًا، ... »(\*) وسيأتي بتمامه(\*).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٤) انظر العلامة رقم (٤٥) من العلامات الصغرى.



# أن تكون الأمانة مغنمًا

أمر الله ﴿ لِلَّهِ الْأَمَانَـةَ وَرِدُهَا لأَصِحَابِهَا كُمَا هِي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ ".

وفي آخر الزمان ستُعطى الأمانة من مال أُوهِب للرجل ليحفظها فيعتبرها غنيمت يملكها ويجحد صاحبها ولا يردّها إليه.(١)



## أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم (والزكاة مغرمًا)

الأصل أن تطيب النفس بإخراج زكاة المال والذهب وغيرها لأنها طُهرة للمال وقربة إلى الله على، وليست ضريبة ولا غرامة.

وفي آخر الزمان ينتشر الجشع والشحّ فيشعر بعض الأغنياء وهويدفع زكاة ماله أنها غرامة تؤخذ رغمًا عنه، فيدفعها بدون طيب نفس فلا يؤجر عليها لعدم النية الصالحة في ذلك.

<sup>(</sup>٢) هذه العلامة وما بعدها يجمعهما حديث واحد سيأتي في العلامة رقم (٤٥) من العلامات الصغرى.



## ۳۹ تَعلُّم العلم لغير الله



الأصل أن يتعبد الإنسان بتعلم العلم العلم الشرعي ونشره وتعليمه، قال ﷺ: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير"(أ).

وفي آخر الزمان سيتعلم أقوام علم

القرآن والسنة والفقه لغير وجه الله على، بل للظهور والشهرة وما شابه ذلك.

كما في حديث أبي هريرة وله أن النبي اله قال: «إذا اتُّخذ الفيء دُولًا، .. وتعلّم لغير الدين، ... وسيأتي بتمامه (٣).

# طاعة الزوجة وعقوق الأم



وهذا من علامات الساعة، أن يعُق الرجل أمه ويقرّب زوجته ويطيعها في معصية أمه وعقوقها، او الأب في كثير من الأحيان، وهذ ظاهر اليوم، فترى الأم في كثير من الأحيان تسكن في بيت وحدها لا يكاد يراها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٣) انظر العلامة رقم (٤٥) من العلامات الصغرى.

أبناؤها او يزورونها إلاّ قليـلًا، والزوجة والأبناء في عز وفسحة ونزهة وأسفار..

وإن سكنت الأم أو الأب مع الأولاد لم يكن لهما من الحظوة والاهتمام ما لغيرهما..

كما في حديث أبي هريرة را النبي عِيِّةِ قال: «إذا اتُخذ الفيء دُولًا، .. وأطاع الرجل امرأته وعقّ أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، ... »<sup>(۱)</sup> وسيأتي بتمامه<sup>(۲)</sup>.



# إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء

وهدا من أمارات الساعة أيضًا ومن العقوق، وهو أن تكون المجالسة والمؤانسة والابتهاج للأصدقاء والزملاء، ويُهمل الآباء.

وربّما كان استمتاع الشباب وأنسه بمجالسة أصدقائه أكثر من أنسه بمجالسة أبيه، خاصةً إن كان الأب كبير السنّ، كثير اللـوم والتوجيـه والانتقاد،



لكن مع ذلك ينبغي أن يعرف الولد لأبيه حقه ﴿ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٢) انظر العلامة رقم (٤٥) من العلامات الصغرى.



# رفع الأصوات في المساجد

الأصل أن المساجد تكسوها السكينة والوقار، ومن علامات الساعة رفع الصوت، والجدال، والخصومات في المساجد.



# سيادة الفسّاق على القبائل

الأصل في الولايات والسيادة أن يتولى الأصلح الأعلم الأحكم، وسيأتي زمان يسود الفاسق ويرأس قومه، إما لكثرة ماله وعلاقاته، أو لبجاحته وجرأته، أو علوّ نسبه وحسبه.



# يكون زعيم القوم أرذلهم

وهذا مشابه لما قبله، وهو أن يتزعم على القوم إن كانوا في سفر، أو اجتمعوا في عمل، أو قضيّت، يتزعم عليهم ليس الأصلح والأحكم، وإنما الأرذل.

وذلك إمّا لفساد الزمان أصلًا، أو غلبت الأراذِل.

### 20

## إكرام الرجل اتقاء شره

وذلك لتزعُّم أهل الشرور وظهورهم، حتى يضطر الناس لإكرام الرجل وتصديره، وربما احترامه وتقبيل رأسه لاتقاء أذاه وشرّه، لشدة ظلمه واعتدائه.

ويشهد لهذه العلامات جميعًا ما جاء عن أبي هريرة وللهذه العلامات جميعًا ما جاء عن أبي هريرة ولله أن رسول الله وقال: «إذا اتُخِذ الفَىّ دُولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بال قُطِع سلكه فتتابع»(۱).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وقال حديث غريب، والحديث في إسناده رميح الجذامي، لا يُعرف، وله شاهد عن علي الله في السناده الفرج بن فضالة، وآخر عند الطبراني عن عوف بن مالك، وفيه عبد الحميد بن إبراهيم.





## ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٩٤ استحلال الحِرَّ والحرير والخَفْر والمَعازف

من المحرمات الواضحة التي لا يجهل حرمتها مسلم: الزنا، وشرب الخمر، والمعازف الماجنة، ولبس الحرير للرجال، وقد أخبر النبي الشيان أن فريقًا من أمته سوف يستحلون هذه المحرمات آخر الزمان، وعدّ ذلك علامة لقرب قيام الساعة.

## ومعنى استحلالهم لهذه المحرمات، أحد شيئين:

- اعتقاد حل هـنه الأمور، وأنها ليست حراما.
- ۲ أو اعتياد فعلها وانتشارها بين الناس حتى تصبح لا تنكرها الألسن ولا القلوب، فلا يستشعر الناس حرمتها أثناء فعلهم لها.

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري النبي على قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَّ<sup>(۱)</sup> والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم<sup>(۱)</sup> يأتيهم – يروح عليهم بسارحة لهم (۱)، يأتيهم –



استحلال الحرير للرجال

<sup>(</sup>١) الحر: بكسر الحاء: الفّرج.

<sup>(</sup>٢) أي عند جبل عالي.

<sup>(</sup>٣) هي الغنم التي تسرح في النهار في مراعيها وتعود ليلًا لمكانها.

🗚 استحلال الخَمْر

يعنى الفقير - لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا، فيُبيّتهم (١) الله ويضع العِلم (٢)، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»<sup>(٣)</sup>.

وقد تساهل عددٌ من بلدان المسلمين اليوم بالزنا والخمر، فأصبحت دور الزنا والدعارة تُحمى باسم القانون، وتَصدُر للبغايا المتهنات الزنا بطاقات رسمية.



انتشار جّارة الخمور في الدول الإسلامية

أما الخمر فبلغ الأمر الآن ببيعها جهارًا نهارًا وإقرار بعض الدول العربية والإسلامية التجارة بها في الأسواق.

وعـن أبـي مالك الأشعري ضيطبه أن رسـول الله ﷺ قـال: «لیشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها

بغير اسمها يغزف على رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير»<sup>(1)</sup>.

ومن أخطر المعاصي اليوم أيضًا ما بُليَ به الكثير من الناس من استماع الأغاني وآلات الطرب وهذا من أعظم الأسباب في مرض القلوب وصدها عن

<sup>(</sup>١) يهلكهم الله ليلًا.

<sup>(</sup>٢) أي يوقع الجبل العالي على رؤوسهم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن بإسناد صححه ابن القيم.



ذكر الله وعن الصلاة، وعن استماع القرآن الكريم والانتفاع به، كما قال عَلَىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا

هُزُوًّا أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفسر أهل العلم ﴿لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ بأنه الغناء وآلات اللهو.

وقد قـرن النـبي ﷺ سمـاع المعازف بالزنا وشرب الخمر فقال: «ليكونن من أمتي أقوام يَسْـتحِلُّون الحِرُّ والحــرير والخمر والمعازف».

ومن شدة انتشار المعازف اليوم أُنشِئَت لها قنوات فضائية خاصة تقدم الأغاني بأنواعها، وكذلك قنوات إذاعية مخصصة للمعازف والغناء، لمدة ٢٤ ساعة في اليوم، لا تقطع لا بأخبار ولا قرآن، وهذا من علامات الساعة ومن دلائل صدق خبره ﷺ، فيجب على المسلم أن يُحذَر من ذلك..

قال عبد الله بن مسعود ﷺ: «إن الغناء يُنبِت النضاق في القلب كما يُنبت الماء الزرع».







## تُمني الناس الموت

أخبر النبي ﷺ عن مجيء زمان يكثر فيه الظلم والفتن والبلاء حتى يمر الرجل بقبر صاحبه فيتمنى أن يكون هو صاحب القبر بدلًا من صاحبه الذي فيه، لما يلاقي من البلاء والمحن وتخلَّصًا من واقعه الأليم الذي هو أشد من الموت مرارة.

> عن أبي هريرة رضي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»<sup>(۱)</sup>.

قال ابن مسعود رضي «سيأتي عليكم زمان لووجد أحدكم الموت يباع لاشتراه».

ولا يتعارض هذا الحديث مع الأحاديث التي تنهى عن تمني الموت كقوله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضُرّ نزل به.. »(٢) وذلك لأن ما ذكر النبي ﷺ أنه يقع في آخر الزمان هو ليس تمنيا ودعاء صريحا بالموت، وإنما رغبت داخل القلب بالتخلص من الواقع المليء بالمنكرات وبالفتن ولو بالموت.

وليس شرطًا أن يكون هذا الشعور يقع في قلب كل مسلم آخر الزمان، بل قد يكون في بلد دون بلد، وظروف دون ظروف، فالناس يتنوعون في إيمانهم، وقوة تحملهم للبلاء وصبرهم على المنكرات.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

## مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا

أخبر النبي ﷺ بتقلب أحوال الناس وتذبذبهم واختلافهم لكثرة الفتن، وانتشار الشهوات، وقلة أهل الخير فترى الرجل يصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا لا يثبت على حال.



عن أبي هريرة را الله الله المسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقِطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا»(۱).

والمراد بالحديث الحث على

المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الضنن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم قِطَع الليل المظلم لا المقمر. ووصف ﷺ نوعًا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافرًا، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب"(").

وهـذا وصف لزمان يضعف فيه دين الرجل وتكثر عليه الشبهات في دينه مع جهله بدينه أصلًا فيترك دينه أو يتزعزع ثباته على الدين بعرض دنيوي ومصلحة شخصية وأصدق واقع لهذا الحديث هو عصرنا الحاضر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح مسلم، للنووي.

## زخرفة المساجد والتباهي بها

الأصل أن المساجد دور لعبادة الله عظل، يبنيها العبد احتسابا للأجر والثواب.

لكن في آخر الزمان سيبنى عدد من الناس الساجد ويزخر فونها، ويتباهى كل شخص بجمال وزخارف السجد الذي بناه، وربما أظهروا ذلك في وسائل الإعلام، فتنصرف قلوب المسلين عن العبادة إلى النظر في الزخارف.



عن أنس رها أن رسول الله على

قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»(١)

وقد حنر عدد من الصحابة من الانشغال بتزيين المساجد، والانشغال بذلك عن عمارتها بالعبادة والذكر والطاعة، قال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصاري»<sup>(۳)</sup>

قال البغوي: «التشييد رفع البناء وتطويله وإنما زخرفت اليهود والنصاري معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح.

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٢ / ١٧٥).



وقال الخطابي: «وإنما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها حين حرفت الكتب وبدلتها فضيعوا الدين وعرجوا على الزخاريف والتزيين»(۱).

### وزخرفة المســاجد اليوم لها صور، منها:

نقش الجدران بالألوان والأصباغ المختلفة، ووضع التصاوير وأنواع السجاد والنقوش والقناديل المزيّنة المبالغ فيها.

إلى درجة أنك لوجمعت قيمة الزخارف وتكاليف الثريات الباهظة



الثمن، لكانت كافية لبناء عدة مساجد، ولا يعني هذا إهمال المساجد وفرشها الفرش الحسن، أو بناءها على أشكال ضعيفة أو هشة، وإنما المنهي عنه المبالغة في التزيين والإسراف في ذلك. عن أبي الدرداء في قال: «إذا زخرفتم مساجدكم، وحليتم مصاحفكم، فالدمار عليكم»(\*).

<sup>(</sup>١) نقله عنه العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٧ / ٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي داوود في (المصاحف) وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (٥٨٥).

# زخرفة البيوت وتزيينها



كثرة الترف والإسراف والتباهي والتكبر أمور مدمومة ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا أَ إِنَّكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ وفي آخر الزمان يتباهى الناس بالستائر الثمينة المطرزة المجمّلة المعلقة على جدران بيوتهم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا

يُوَشِّونها وَشْيَ المراحيل<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>.

ومعنى الحديث: يخططونها ويزخرفونها كما تخطط وتزخرف الثياب.

ولايعني هذاحرمة وضع الستائر، أو تزيين البيوت، إنما المحرم هو الإسراف في



ذلك وتبذير الأموال، والخيلاء والمفاخرة بهذا.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١

<sup>(</sup>٢) مراحيل: جمع مرحل وهو الثوب المزين المخطط. انظر لسان العرب (١١ / ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٧٩).

0 %

## كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة

وهذا أيضًا من علامات الساعة ويكثر موت الناس قتلًا بالصواعق.



عن أبى سعيد الخدري ولله الله عليه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتى الرجل القوم فيقول من صُعِق قِبَلكم (١) الغداة فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان»<sup>(۲)</sup>.

والصاعقة هي شحنة كهربائية كبيرة تنطلق من السماء مع الرعد والبرق. وقد أهلك الله عَلِي قوم ثمود بالصاعف ... قال عَلِي: ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأُسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ " )، وقال عَلَى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُم وَسَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ الله الله ال

ولقوة هذه الصاعفة سماها الله عَلَا بالطاغية، فقال عَلَا: ﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ (0) \*(١٠).

<sup>(</sup>١) قِبَلكم: أي: من مات مصعوقًا من جهتكم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وفيه محمد بن مصعب ضعيف.

<sup>(</sup>٣) فصلت: ١٧

<sup>(</sup>٤) فصلت: ١٣

<sup>(</sup>٥) الحاقة: ٥

## كثرة الكتابة وانتشارها

كانت الكتابة والكتب غير منتشرة، بل عدم الكتابة ظاهرة بين الناس، فأخبر النبي ﷺ أن من علامات الساعة ظهور القلم وانتشار الكتب والكتابة.



فعن ابن مسعود ريسه أن النبي على قال: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشوالتجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم»<sup>(۱)</sup>

ولعل المعنى من قوله ﷺ «وظهور

القلم» أي ظهور الكتابة والكتب الكثيرة بانتشارها وطبعها، حتى تصبح ميسورة لدى أغلبية الناس؛ بسبب توفر وسائل الطباعة والتصوير والنشر الحديثة، ورغم هذا كله تجد الجهل متفشيًا بين الناس بأمور شريعتهم ودينهم.

ويؤيد هذا أيضا حديث أنس رضي عن النبي على قال: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيِّم واحد»(٢)

وهده العلامة ظاهرة للعيان لكل من تأمل أحوال الناس في معرفة أمور دينهم، نسأل الله للجميع الفقه في الدين.

<sup>(</sup>١) رواه احمد، وحسنه الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه على المسند

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

## اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام

ليس عيبًا أن يكتسب المرء المال أو ينال الدنيا بالطرق المشروعة، ومن ذلك التكسّب المشروع عنٍ طريق البيان والـكلام والحجة، كمـا يفعل المحامي والمعلم، وغيرهم، فجلّ اعتمادهم على ذلك.



لكن المذموم أن يأكل الإنسان الدنيا بلسانه، إمّا بكثرة المدح والثناء بالباطل لمن لا يستحقّه، أو بالحلف الكاذِب في البيع والشراء، أو الكذب.. وما شابه ذلك.

كان لعمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاما، مما يحدث الناس من البلاغة والسجع والثناء يتوصولون به لقضاء

حاجاتهم، لم يكن سعد يسمعه من قبل. فلما فرغ، قال سعد: يا بني، قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنتَ من حاجتك أبعد، ولا كنتُ فيك أزهد مني منـذ سمعت كلامك هـذا، سمعت رسـول الله ﷺ يقول: «سـيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض»(").

وعن عبد الله بن عمرو رضي عن رسول الله على أنه قال: «من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار ويوضع الأخيار ويقبح القول ويحسن العمل وتفري (٢) في القوم المساءة». قلت: وما المساءة؟ قال: «ما كتب سوى كتاب الله»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه احمد وحسنه الشيخ الأنؤوط في تحقيقه على المسند.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

## 01

## انتشار الكتب غير القرآن



وهدا أيضًا من علامات الساعة أن يزداد إقبال الناس على الكتب فتُشترى وتُطبع وتُسوّقها المكتبات، أكثر من كتاب الله (المصاحف).

ويشهد لهذا الحديث السابق، وفيه قال على: «من اقتراب الساعة.. وتفري في القوم المساءة». قلت: وما المساءة؟ قال: «ما كتب سوى كتاب الله».

### OA

## زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعلماء

أخبر النبي ﷺ أنه من علامات الساعة أن يكثر القراء ويقل العلماء.

فعن أبي هريرة ولله أن رسول الله والله الله الله الله القراء وسيأتي زمان تكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل بينكم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول»(۱)

ويزداد الأمر سوءًا إذا قُبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يَبْق عالم التخذ الناس رؤوسًا جُهالًا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فَضَلوا وأَضَلُّوا.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط وله شواهد في الصحيحين.

عن عبد الله بن عمرو رضي أن رسول الله على قال: «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسِ رؤوسًا جُهالًا فَسُئِلُوا فأفتوا بغير علم فَضَلُوا وأَضَلُّوا»(١).

والمراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، ويتخذ الناس جُهالًا يحكمون بجها لاتهم فيَضِلون ويُضِلون. وخلال السنوات العشر الماضية فُجعت الأمة بموت عدد من علمائها الذين كان لهم الأثر الأكبر في تعليم العلم للناس.

فتوفي الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبدالله بن باز رئيس هيئت كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عام (١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م)، وتوفي الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عام (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م)، وتوفي الشيخ المحدّث محمد ناصر الدين الألباني عام (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م). وغيرهم من أجِلَّة أهل العلم.



الشيخ الألباني



الشيخ بن عثيمين



الشيخ بن باز

ومن تأمل أحوال الأمتراليوم رأى تنافس عدد من الناس والشباب في تحسين الأصوات بقراءة القرآن وترتيله والتغني به وتحسين الصوت، والغفلة عن طلب العلم الشرعي وإتقان أحكام الشريعة، ولو سألت أحدهم عن مسألة في الطهارة أو سجود السهو لما وجدت عنده شيئا من علم.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

## التماس العِلْم عند الأصاغِر

من عهد النبوة والناس يلتمسون العلم من كبار العلماء والفقهاء، وسيأتي زمان يتصدر فيه الأصاغر من ضعيفي الفهم، قليلي الفقه والعلم، ويستفتيهم الناس، فيضُتون، وتقدم في الحديث السابق أن من علامات الساعة أن يكثر القراء ويقل العلماء حتى يُلتمس العلم من الأصاغر الجُهلاء فيُفتون فيَضِلون ويُضِلون غيرهم.

وعن أبي أمية الجمحي رضي أن رسول الله على قال: «إن من أشراط الساعة أن يُلتمس العلم عند الأصاغر»(١). فسئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر فقال: «هم الذين يقولون برأيهم». أي لا يتثبتون من علمهم ولا يدققون في فتواهم ولا يستدلون بالأدلة الشرعية. وقيل إن الأصاغر أهل البدع.

وقد روي عن عبد الله بن مسعود عليه قوله: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ﷺ ومن أكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا».

لكن في زمننا لا زال العلم وأهله بخير والحمد لله، وإن كان المتأمل يجد أن الإعلام أظهر وأشهر عددًا من طلبة العلم الصغار الذين يعرفون عموميات الإسلام ويُتقنون المسائل المشهورة، لكنهم ليسوا حفاظًا ولا فقهاء، ولكن ظهروا بين الناس، فأقبل الناس يستفتونهم ويلتمسون العلم منهم، ولو أن العلماء الكبار ظهروا للناس في وسائل الإعلام من فضائيات وإذاعات ومواقع إنترنت لعرفهم الناس واستفتوهم وأقبلوا عليهم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في " الزهد " (٦١)، بسند صحيح.

وهــذا علــى الأغلـب، فكما أن الكـبر والهرم ليـس أمارة علــى العلم، كذا فالصغر ليس أمارة على الجهل، قال الإمام أحمد بن حنبل «إن العلم ليس بالسنّ» وروي عن عمر بن الخطاب رضي قال: «إن العلم ليس عن حداثة السن أو قدمه ولكن الله يضعه حيث يشاء».

لذلك فالواجب على من تصدّر للناس واشتهر أن يسعى لتحويل نفسه من أصاغر إلى أكابر بطلب العلم وإتقانه وفهمه والارتباط بالعلماء الكبار.

# موت الفجأة



عن أنس بن مالك عليه أن النبي عليه قال: «إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة»<sup>(١)</sup>.



ولقد كان في الماضي يشعر الرجل ويحس بمقدمات الموت، ويبقى أيامًا مريضًا، وقد يعرف أن هذا مرض الموت، فيكتب وصيته، ويودع أهله، ويوصي أولاده، ويُقْبِل على ربه، ويتوب مما سلف منه، ويبدأ في ترديد الشهادة، ليُختم له بها.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٧٧٥).

أما الآن، فترى الرجل صحيحًا معافى، لا يشتكي من شيء البتة، ثم تسمع خبر وفاته فجأة بسكتت قلبيت، أو جلطت مفاجئت، ومثله الحوادث المفاجئت، التي يهلك بها الناس فجأة، فعلى العاقل أن يكون دائم اليقظة والاستعداد للموت ولقاء الله.

> اغتنم في الفراغ فضل ركوع كم من صحيح رأيتُ من غير سقم

فعسى أن يكون موتك بغتت ذهبت نفسه الصحيحة فلتتة

#### إمارة السفهاء

صلاح عامة الناس بصلاح أمرائهم، وفسادهم بفساد أمرائهم، وقد أخبر النبي على أن من علامات الساعة أن توسد الأمور إلى أمراء سفهاء الأحلام لا يهتدون بالكتاب والسنة، ولا ينتصحون بموعظة.

فعن جابر بن عبد الله عليه أن النبي عجرة: «أعاذك الله عجرة: «أعاذك الله يا كعب من إمارة السـفهاء». قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لايهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم



وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يُردون على حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم ويردون على حوضي. يا كعب بن عجرة: الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة والصلاة قربان -أو قال برهان-، يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت على سحت أبدا النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها -أو قال موبقها-»(۱).

والسفيه هو خفيف العقل قليل التدبير الذي لا يحسن تدبير شؤون نفسه فضلا عن شؤون غيره والسفه في اللغة: الخفة.

وفي حديث آخر: «لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها» (")، والمنافقون قليلو الإيمان، عديمو الخشية، كثيرو الكذب، عظيمو الجهل...

وإذا صار ملوك الناس وأمراؤهم ورؤوسهم على هذه الحال، انعكست سائر الأحوال، فصُدّق الكاذب، وكُدِّب الصادق، واثْتُمن الخائن، وخُوِّن الأمين، وتَكلّم الجاهل، وسكت العالم.

قال الشعبي: «لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا، والجهل علما».

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور.

وعن عبد الله بن عمرو رضي أن النبي الله قال: «إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار، ويرفع الأشرار»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وفيه مقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك.

#### 77

# تقارُب الزمان





#### وللعلماء في قوله ﷺ: «يتقارب الزمان» أقوال، منها:

أن المراد به قلت البركت في الزمان بحيث إن ما كان يفعله السابقون في ساعت
 من قضاء لحاجاتهم وأعمالهم، لا يستطيع المتأخرون فعله في ساعات.

قال ابن حجر: «قد وجد في زماننا هذا فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا» (٢).

- ٢ ومنها تقارب أهل الزمان بسبب توفر الاتصالات والمراكب الأرضية
   والجوية التي قربت البعيد.
- ٣ ومنها مرور الزمان وسرعته سرعة حقيقية، وذلك في آخر الزمان، لأن الله تعالى يطوّل الأيام كما يشاء ويقصّرها كما يشاء، يقلب الله الليل والنهار.

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٢٠ / ٦٦).

يؤكد ذلك أيام الدجال حيث تطول فيصبح اليوم كالسنة وكالشهر والجمعة في الطول، فكما أنها تطول فإنها تقصر، وهذا لم يظهر بعد.

وقيل أيضا عن تقارب الزمان قصر الأعمار.

### ٦٣ أن ينطق الرويبضة

الأصل أن يكون المتحدث عن الناس المعبر عنهم هو الإنسان العاقل الحكيم الفصيح، وسيأتي زمان يفسد الناس فيكون، المتحدث باسم الناس المعبّر عنهم هو الرويبضة، وهو الرجل التافة السفيه.

عن أبي هريرة رضي أن رسول الله و قال: «إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤْتمن فيها الخائن ويُحوّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة». قيل: وما الرويبضة؟ قال: «السفيه يتكلم في أمر العامة»(١).

فمن علامات هذا الزمان ارتفاع الأسافل من الناس على خيارهم فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم، وهذا أمر شائع في زماننا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وأنس، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمى: رواه الطبراني بأسانيد وفي أحسنها ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

فالواجب أن يكون أهل العلم والعقل والخبرة هم المُقدّمون على غيرهم في تولي أمور الناس وسياستهم، والمتأمل لأحوال الناس يجد أن الناس اليوم يميلون مع أهوائهم وتحقيق مصالحهم ولو على حساب دينهم، لذا جعلوا السفهاء رؤوسًا.

# أن يصبح أسعد الناس بالدنيا لُكَع بن لُكَع

من علامات الساعة مجيء زمان يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويلي أمر الناس السفيه ويوســــ الأمر لغير أهله. فعن أنس رضي أن رسول الله على قال: « لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لُكَع ابن لُكَع»(١).

> وقال ﷺ «يوشك أن يغلب على الدنيا لُكَع ابن لُكَع» ("). وقال ﷺ «لا تذهب الدنيا حتى تصير للُكَع ابن لُكَع »<sup>(٣)</sup>.

و «لكع بن لكع»: هـوالرديء الـذي لا يُخمد على خلق. وعنـد العرب هو العبد السيء، واستعمل اللكع في الدلالة على الحمق والجهل، ولذا يقال للرجل لكع وللمرأة لكاع.

فيصبح هذا هو أسعد الناس بالدنيا من مالٍ وجاهٍ ومراكب فارهم وبيوت واسعم؛ لأنه لكع، ويكتسب المال بكل سبيل، ويتصرف مع الناس على أهوائهم. فحصّل الدنيا.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسرح وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد موقوفًا، والطحاوي في مشكل الآثار.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة.

#### 70

#### اتخاذ المساجد طرقًا

والمعنى أن يمر الرجل بالمسجد ليَنْفُذ إلى الجهة الأخرى دون أن يكون من أهل الصلاة والمساجد، فصارت المساجد تستعمل طرقًا أكثر من استعمالها للصلاة.





مسساجد تسستخدم للسياحة الداخلية والخارجية اكشرمن الصلاة فيها



#### 77 77

### غلاء الممور ثم ترخص -غلاء الخيل ثمّ ترخص

قال خارجة بن الصلت البرجمي: «خرجنا مع عبد الله من داره والإمام راكع فركعنا ثم مشينا حتى اتصلنا بالصف فمر رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله، فلما قضينا الصلاة قلنا: يا أبا عبد الرحمن كأنه راعك تسليم الرجل؟ قال: أجل كان يقال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا(۱)، وأن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأن تتجر المرأة والرجل جميعًا، وأن تغلو النساء والخيل جميعًا ثم ترخص فلا تغلو أبدا».(۱)



<sup>(</sup>١) أي طريقا للمرور منها.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه، ورواه الطبراني من حديث العداء بن خالد، قال الهيثمى: فيه من لم أعرفهم.



#### (٦٨) تقارب الأسواق

أخبر النبي الله المناهذا الذي تقاربت فيه المسافات وأصبح السير من سوق إلى سوق ميسورًا وبمدة قصيرة يستطيع الإنسان التجوال في الأسواق العالمية ومعرفة



ما جرى فيها من زيادة ونقصان، كل ذلك بسبب تقارب أهل الأرض وتقدم وسائل النقل بين المدن من طائرات وسيارات وغيرها، وتطور وسائل اتصال من تليفونات وإذاعات هوائية مرئية وصوتية وانترنت.

فعن أبي هريرة را الله

ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق»(").

#### فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه:

- الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه.
- الثاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدًا.
- الثالث: مقاربة بعضها بعضًا في الأسعار، واقتداء بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان. والله أعلم.

و الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فسر تقارب الأسواق في حديث أبي هريرة السابق بقوله (٢): «الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) نقلا من تعليقه على الفتح.

وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم».

#### تداعي الأمم على الأمة الإسلامية

من العلامات التي تقع آخر الزمان قريبًا من الساعة تكالب الأمم على الأمت الإسلامية لكن الله على حافظ هذه الأمة.

والـذي يتصفح التاريخ يجد أن أمة الإسـلام خاضـت حروبا كبرى، وقعت عليها مصائب، والله حافظها ومؤيدها. فقد اجتمع النصاري في الحروب الصليبيت فنصر الله المسلمين عليهم. واجتاح التتار الدول الإسلامية ورد الله كيدهم. وفي عصرنا تمالاً الصليبيون واليهود، والأمل بالله كبير في عودة المسلمين لدينهم ليعود النصر لهم، ﴿ وَلَيْنصُرَتَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزُ ۖ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزُ ۖ ﴾ (١)، ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَأَعْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا أَيْ

عن ثوبان على أن رسول الله على قال: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن» قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحج: ٤٠

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٢١

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: رواه أبو داود، وأحمد، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (٩٥٨).

و «القصعة»: وعاء يؤكل فيه، وكان يتخذ من الخشب غالبا.

و «الغثاء»: ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره.

و «الوهن»: فسره النبي ﷺ بحب الدنيا وكراهية الموت.

وهذا الحديث من دلائل النبوة وعلامة من علامات الساعة فقد تداعت أمم الكفر كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام، وسبب هذا الهوان ليست القلة في المسلمين، بل هم كثرة، ولكنهم غثاء وزبد كالذي يحمله السيل، لا وزن له، وهذا حال الأمة اليوم، فقد تجاوز عددهم الألف مليون لكنها كثرة كم لا كيف.

فالمهابة تنزع من قلـوب أعدائهم، فيسـتخفون بالمسـلمين، فيحاربونهم ويغزونهم، وذلك عندما قُذِف الوهن وهو حب الحياة وكراهية الموت.



تاريخ الاستعمار الغربي للدول العربية

#### تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة



من علامات قرب الساعة وقوع الجهل وانتشاره بين الناس حتى لا يجد الناس إماما يؤمهم في الصلاة فيدفع بعضهم بعضا إلى الإمامة فيمتنعون عنها لجهلهم بالأحكام الشرعية وقلة اتقانهم للقراءة.

فعن سلامة بنت الحُرّ -رضي الله عنها- أن رسولَ الله على قال: «إنَّ من أشراط الساعة: أن يتدافع أهلُ المسجد الإمامةَ، فلا يجدون إماما يصلِّي

وعن عبد الله بن عمرو رضي قال: «يأتي على الناس زمان يجتمعون فيه ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن»(").

لعلّ هذا الزمان لم يأت ولله الحمد فلا زالت حلقات العلم والعلماء في كل مكان والمساجد تمتلئ بالعلماء وطلبة العلم والقراء المتقنين.

رواه أبو داود، وفي سنده مقال.

رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد على شـرط الشـيخين ولم يخرجـاه"، ووافقه الذهـبي في "تلخيصه". وهذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف.

# ٧١) صِدق رؤيا الفُؤمن



الـرؤى والأحـلام في المنام لها معان وأحكام، منها ما هو صادق كفلق الصبح، ومنها ما هـو كاذب، ومنها أضغاث أحـلام وأحاديث نفس، وقد أخبر النبي في أخبارًا عن الرؤى تتعلق بأشـراط الساعة وعلاماتها.

والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة.

فعن عائشت - رضي الله عنها - أن رسول على قال «لا يبقى بعدى من النبوة شيء إلا المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال «الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرَى له».(١).

وصِدْقُ الرؤيا وكونها بشارة للمؤمن هي علامة على قرب الساعة ونهاية العالم حيث تكون الرؤيا أكثر صدقًا ومطابقة للواقع والمؤمن أكثر صلاحًا وغربة بين الناس وكأن الرؤيا أنيس له لمّا أصبح غريبًا بين الناس فقلما تكذب رؤياه.

قال ﷺ: «إذا اقترب الزمان لم تكدرؤيا المسلم تَكْذِب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جنوا من النبوة، والرؤيا ثلاث:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة.

فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث بها الناس. وأحب القيد في النوم وأكره الغِلّ، القيد ثبات في الدين»(١).

قال الحافظ بن حجر: «معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكدب: أنها تقع غالبًا على صفة واضحة المعنى لا يحتاج معها إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بل تكون صادقة غير كاذبة لأنها طابقة الواقع، بخلاف الرؤى الأخرى فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع في الواقع كما عبر فتكون كاذبة غير صادقة.

والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا كما في الحديث «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا» فيقل أنيس المؤمن ومعينه فيكرم الله المؤمن بالرؤيا الصالحة التي تثبته على الحق وتبشّر به»(").

#### وهنالك احتمالان لتحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن:

- أن ذلك يقع إذا قبض العلم وغابت معالم الشريعة بسبب الفتن والقتال فيصبح المؤمن غريبًا فيعوض بالمرائي الصالحة، وبهذا قال ابن حجر (٣).
- ٢ أن ذلك يقع في زمان نبي الله عيسى العَلَيْ لأن أهل زمانه أصلح زمان في هذه الأمت بعد الصحابة الكرام وأصدقهم أقوالًا وأحوالًا ورؤاهم لا تكاد تكذب (3).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (١٩ / ١٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (١٩ / ٤٥١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.



### VY

### كثرة الكذب

الكذب آفت شنيعت ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي الحديث: «يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب»(").

وكان ﷺ إذا اطلع على أحد من أهله بيته كذب كذبت، لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث توبت.

ومن علامات الساعة أن يفشو الكذب بين الناس فلا يتورع الرجل عن الكذب في حديثه وعدم التثبت في نقل الأخبار بين الناس، هذا مع قبح الكذب وسوء أثره وكثرته بين الناس.

فعن أبي هريرة ولله الله والله والله والله والله والله والمان دجالون المنافي الله والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة والمناف

وعن جابر بن سمرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم»(٣).

وما أكثر الأحاديث والأخبار والقصص الغريبة في هذا الزمان لقلة ورع الناس عن الكذب. ولهذا حذر النبي في من تصديق كل شيء وتناقله، فلا بدّ من التثبت في الأخبار التي ننقلها حتى لا نكون من جملة الكذابين فنقع في الزلل والعصيان.

وما انتشار الشائعات اليوم، وعم التثبت في الأخبار، والزيادة والنقص في المواقف والأحداث، إلا نوع من الكذب المحرّم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد من حديث أبي أمامة، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



#### وقوع التناكر بين الناس



فلا يتعارف الناس إلا للصالحهم الدنيويم.
فعن حذيف بن اليمان ه قال: سئل
رسول الله ه عن الساعة فقال: «علمها عند
ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم
بمشاريطها وما يكون بين يديها: إن بين يديها
فتنة وهَرْجًا». قالوا: يا رسول الله الفتنة قد
عرفناها فالهرج ما هو؟ قال: «بلسان الحبشة.
القتل ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد
يعرف أحدا»(ا).



وهـذا الحديث مصداق لواقع الناس الآن فقد أصبح كثير من الناس لا يكاد يعرف أقاربه، حتى ربما التقى بعض أولادهم في أماكن عامم، فلم يدر أن هـؤلاء من أرحامه لأن كثيرًا من علاقات الناس بنيت على المصالح الشخصية وكثرت العلاقات الواهية القائمة على المصالح الدنيوية التي سرعان ما تتكون وسرعان ما تهدم وتنقطع لكونها قائمة على رغبة الناس في مصالحهم ولم تكن قائمة على الإيمان بالله والإخاء بل ينظر الرجل لمصلحة دنياه فإن كانت قابلة للتحقيق بناها وإلا كان أسرع إلى القطيعة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح.

### ٧٤ كثرة الزلازل



أو عقوبة للعباد حيث يكثر الفساد فتكون الزلازل عذابًا وعقابًا لأهل الزمان.

فعن أبى هريرة ولله أن والله قال: «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل»(١).





وعن عبد الله بن حوالت الأزدي وله أن رسول الله والله الله الله الله والم الله والم الله والأمور رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود.

# V7 V0

#### كثرة النساء - وقلة الرجال



من علامات الساعة كثرة النساء آخر الزمان وقلة الرجال وقد قيل إن سبب كثرة النساء الفتن التي يكثر فيها القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء.

وقيل: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات.

قال ابن حجر: «والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث»(١) ا.هـ.

عن أنس بن مالك و أن رسول الله و قال: «لا تقوم الساعة – أو قال: إن من أشراط الساعة: أن يُرفعَ العلم، ويَظهرَ الجهلُ، ويُشربَ الخمر، ويفشو الزنا، ويذهب الرجالُ، ويبقى النساءُ، حتى يكون لخمسين امرأة قيِّم واحد».

وفي رواية: «يظهر الزنا، ويقل الرجال، ويكثر النساء»(٢).

ومن تأمل اليوم في نِسَب و لادات الذكور والإناث في العالم عمومًا، وتأمل في الإحصاءات المعتمدة دوليًا في عدد الرجال بالنسبة للنساء، علم أن هذه العلامة ظاهرة في زمننا هذا..

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم.

#### VV

# ظمور الفاحشة والعجاهرة بها

مع كثرة المنكرات وانتشار الشهوات في آخر الزمان أخبر النبي في أن من علامات الساعة انتشار الزناحتى يقع الرجل على المرأة في قارعة الطريق جهارًا.

فهنا علاماتان: ظهور الزنا، وفشوّه وانتشاره، والمجاهرة بالفاحشة وعدم الاختفاء بها.

فعن أبي هريرة والله قال: «لا تقوم الساعة حتى: لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة نهارًا جهارًا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أَمْثَلُهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم»(١).

ويشهد لهذا أيضًا قوله ﷺ: «إن من أشراط الساعة: أن يُرفعَ العلم، ويَظهرَ الجهلُ، ويُشربَ الخمر، ويضفو الزنا».

وفي رواية: «يظهر الزنا، ويقل الرجال، ويكثر النساء»(٢).

وهاتان العلاماتان ظاهرتان في زمننا، من خلال ما يُبثّ في بعض القنوات الفضائية من فضائح، وصور خليعة، أو ما يُنشر على الإنترنت من صور ومقاطع فيديو تستحيي العين المؤمنة من النظر إليها.

فحريٌ بالمؤمن والمؤمنة صيانة النفس وغض البصر وحفظ الفرج، والتحرز من مخالطة أهل الفجور، مع دوام سؤال الله على العصمة والعفاف.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وصححه واستنكره الذهبي، وقال الألباني في السلسة الضعيفة: ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.



# أخذ الأجرة على قراءة القرآن



قراءة القرآن عبادة وقربت، والأصل أن العبادات لا تصرف لطلب الدنيا، وإنما للآخرة ابتغاء لوجه الله تعالى.

ومن علامات الساعة، أنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن ويحسّنون أصواتهم، في مجالس العزاء والمناسبات، ليأخذوا على ذلك أموالًا.

عن عمران بن حصين الله مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سألهم مالًا!

فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون إني سمعت رسول الله على يقول «من قرأ القرآن فليسلل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون الناس به»(۱).

وعن جابر بن عبد الله ﷺ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي. فقال: «اقرءوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح"، يتعجلونه ولا يتأجلونه") (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

 <sup>(</sup>٢) والمعنى: يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة الأجل الرياء والسمعة والشهرة، كأن أحدهم يصف أقداحًا وهي الصحون.

 <sup>(</sup>٣) والمعنى: يتعجلون ثوابه من الناس مالًا وثناءً، ولا يؤجلون نيل الثواب في الآخرة أجرًا ورضوانًا

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، وصححه الأثباني في السلسة الصحيحة رقم (٢٥٩).

#### أن الناس يكثر فيهم السّمن

عن عمران بن حصين ولله أن النبي علي قال: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون و لا يؤتمنون وينذرون و لا يوفون ويظهر فيهم السمن»<sup>(۱)</sup>.

ولعل كثرة السّمن في آخر الزمان سببها انتشار الترف والترفّه تنوع المطاعم والمشارب، وكثرة المشهيات والحلويات، وقلة حركة الناس بأجساده، فصارت الأجهزة تخدمهم فلا يمشون، ولا يتحركون إلا قليلًا، فزادت البدانة سواء عند الكبار أو الصغار، حتى ذكرت الإحصاءات أن سدس سكان العالم يعانون من زيادة الوزن.

لذلك كشرت اليوم الأدوية التي تُعين على تخفيف الوزن، ومكافحة السمنة، وعمليات ربط المعدة، وما شابه ذلك.



<sup>(</sup>۱) متفق عليه.



### ظمور قوم يَشْمدون ولا يُسْتَشمدون - وظهور قوم ينذرون ولا يفون

وهاتان العلامتان وردتا في الحديث السابق «.. ثم إن بعدهم قومًا يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون.. ».

وهذان الوصفان من التساهل بالشهادة على الآخرين بغير علم ولا طلب، وكثرة النذر مع عدم الوفاء به تدلان على رقة الدين، وضعف الإيمان، وعدم تعظيم الله في القلب.



#### ٨٢) أن القوي يأكل الضعيف

عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: دخل عليّ رسول الله وهو يقول: «يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقًا». قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلامًا ذعرني. قال: «وما هو؟». قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقًا. قال: «نعم». قالت: ومم ذاك؟ قال: «تستحليهم المنايا<sup>(۱)</sup> وتنفس عليهم أمتهم». قالت: فقلت فكيف ذاك؟ قال: «تستحليهم المنايا<sup>(۱)</sup> وتنفس عليهم أمتهم». قالت: فقلت فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال «دبي يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة». قال أبو عبد الرحمن: فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. (۱)



و «الدّبى»: الجراد قبل أن يطير. والجنادب: جمع جندب، وهو الجراد. وفي هذه الحديث إشارة على وقوع ظلم عظيم وشر كبير حتى يصبح القوي يأكل الضعيف.

<sup>(</sup>١) المنايا جمع منيّر، وهو الموت، والمعنى أن الموت يراهم صيدًا حلوًا، فيهجم عليهم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسة الصحيحة رقم (١٩٥٣).

#### 14

### تَرْك الحُكم بما أنزل الله

الحكم بما أنزل الله من أوجب الواجبات ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِن هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ الله من أوجب الواجبات ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَت اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ الللللّ



وفي آخر الزمان تنقض عرى الإسلام عرى الإسلام عروة عروة، وأول ما ينقض الحكم بما أنزل الله.

عُـروة عُروة فكلما انتقضت عروة تشـبّث الناس بالتي تليها وأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة»(٢).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٠

#### AE

#### كثرة الروم وقلة العرب

الروم هم من يطلق عليهم اليوم الأوروبيون والأمريكان وسمو بالروم نسبة إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم، ولهذا يطلق عليهم بنو الأصفر (١٠).

عن المستورد الفهري انه قال لعمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص: أبصِر ما تقول؟. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله عن فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذاك إن فيهم لخصالًا أربعًا:

- إنهم الأسرع الناس كرّة بعد فرّة (٢)،
- وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف،
  - وإنهم لأحلم الناس عند فتنت،
- والرابعة حسنة جميلة وأنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك"(٣).

و عن أم شريك أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «ليفِرَّن الناس من الدجال (٤) ﴿ يَعْ الْحَبَالِ». قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» (٥).

وقد يقال: إن معنى «الروم أكثر الناس» إشارة إلى انتشار اللسان الأوروبي (الإنجليزي) وبداية هجر العربية، قال بعض أهل العلم: «العربي من تكلم العربية، والأعرابي من سكن البادية وإن كان أعجميًا».

<sup>(</sup>١) التذكرة للقرطبي (٢ / ٦٨٩).

 <sup>(</sup>۲) الأصل أن الكرّة هي الإقبال في القتال، والفرّة هي الفرار، والمعنى هنا: أنهم إذا هُزموا أو أصابتهم كارثت سارعوا إلى تحسين أوضاعهم، وحل مشكلاتهم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) الدجال من علامات الساعة الكبرى، وسيأتي تفصيل أمره في العلامة رقم (١) من العلامات الكبرى.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

#### 10

#### استفاضة المال وكثرته بين الناس



عاش المسلمون سنين متتابعة مع رسول الله ، وسنين بعده، وهم في شظف من العيش وحاجة شديدة، حتى كان يمر الهلال تلوالهلال وما أوقد في بيت رسول الله في نار، إنما طعامه الأسودان المتمر والماء.

فكان النبي ﷺ يحدّث أصحابه بأن الحال سيتغير، وأن من

علامات الساعة أن يفيض المال حتى أن الرجل يسعى بزكاة ماله شهرًا لا يجد من يأخذها لشدة استغناء الناس عنها.

فعن أبي هريرة و أن النبي قل قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهِم ربّ المال من يقبله منه صدقة ويُدعى إليه الرجل فيقول لا إرب() لي فيه().

وعن أبى موسى الأشعري الشهري النبي الناس زمان يا الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدًا يأخذها (٣).

<sup>(</sup>١) أي لا حاجة لي فيه.

<sup>(</sup>٢) متضق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

#### وقد اختلف أهل العلم، هل وقعت هذه العلامة، أم لا؟

فقيل إن ذلك تحقق في عهد الصحابة بسبب الفتوحات وغنيمتهم لأموال الفرس والروم.

ثم فاض المال في زمن عمر بن عبد العزيز فكان الرجل يعرض صدقته فلا يجدمن يقبلها حتى أن الرجل ليعرض ماله على من يراه محتاجًا فيقول له: لا إرب لي فيه أي لا حاجة لي فيه.



وقيل إن ذلك سيقع آخر الزمان وقد أشار النبي بي بأن المال سيكثر زمن المهدي الذي يحثو المال حثوًا، أي يجمع بكفيه الذهب والفضة ويعيطه الناس دون عددٌ والاحساب لكثرته ووفرته، وتخرج الأرض بركتها ويغتني الناس لعموم البركة والخير حتى إن الأرض تخرج من بطنها أمثال الأسطوان الذهب والفضة.

عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: كنا جلوسا عند جابر والله فقال: قال رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) انظر ذكر المهدي علامة رقم (١٣١) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

#### 17

#### إخراج الأرض كنوزها

ومن كثرة المال واستفاضته في آخر الزمان، أن الأرض تكشف عن كنوزها المدفونة فيها، ويزهد الناس في المال لكثرته.

فعن أبى هريرة و أن رسول الله قل قال: «تَقِيءُ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضح، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا» (٢).

قال النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث التشبيه، أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. والأسطوان - بضم الهمزة والطاء وهو جمع أسطوانة - وهي السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته»(") ا.هـ





غاذج للاسطوانات (الأعمدة) القديمة

<sup>(</sup>١) أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

 <sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم (٣ / ٤٥٤).









> و «القيان»: جمع قَينت وهي المرأة المغنيت<sup>(ه)</sup>.

و «المعازف»: آلات اللهو والغناء ومضرده مَعزف<sup>(٦)</sup>.

وكلما سكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظهرت المعاصي، وانتشرت، فاقتربت العقوبات.

عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي هي قال: «يكون في آخر هذه الأمة خسف، ومسخ، وقذف». قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا ظهر الخبث»(٧).

<sup>(</sup>۱) هو قلب الخلقة من شيء إلى شيء، مثل ما عاقب الله ﷺ فريقًا من بني إسرائيل فمسخهم قردة وخنازير كما قال ﷺ (فلما عتوا عمّا نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)، وقال (وجعل منهم القردة والخنازير).

<sup>(</sup>٢) انشقاق الأرض وابتلاعها ما فوقها، وسيأتي في العلامات الكبرى صورة الخسف.

 <sup>(</sup>٣) الرمي بحجارة من السماء، كما وقع لقوم شعيب لما عاقبهم الله الله الله الله السماء، وعاقب أبرهة وقومه لما جاؤوا لهدم الكعبة فرماهم بحجارة من سجيل.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) انظر لسان العرب (١٣ / ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٩ / ٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم ١٣٥٥).



منزل خسف به ليلًا ٣٠٠ قدم في باطن الأرض

وقد أخبر الرسول على أن وقوع الخسف والمسخ والقذف أيضًا في أنواع من أهل البدع المخالفين في العقيدة مثل: الزنادقة -وهم أهل النفاق الأكبر والإلحاد- والقدرية -وهم المكذبون بتقدير الله ر العباد وأفعال العباد -.

٨ ظمور الخسف

فعن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر قعودًا، إذ جاء رجل، فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام -لرجل من أهل الشام- فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث حدثا(۱)، فإن كان كذلك، فلا تقرأن عليه مني السلام، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية»(").

وجاءت في أحاديث أخرى، أن خسفًا سيقع آخر الزمان بجيش يغزو البيت (الكعبة)؛ فيخسف الله بأوله وآخره.

فعن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد، تقول: سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبًا، فقد أظلّت الساعم» (٣).

أي يخسف به قريبًا من المدينة. وسيأتي تفصيل حال هذا الجيش (٤).

وأخيرا.. لا شك أن هذه العقوبات تقع على أهل المعصية والساكتين عنها، فيحذر المسلم من ذلك.

<sup>(</sup>١) أي ابتدع بدعة وضلالة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر العلامة رقم (١٢٢) من العلامات الصغرى.

#### ٠٠ مطر لا تُـكِـنُّ منه بيوت المدر

من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي هي، نزول مطر من السماء، لا تصمد أمامه الخيام المبنية من وبر الإبل. الإبل.

فعن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا، لا يكنّ (") منه بيوت المدر، ولا يكنّ منه إلا بيوت الشعر» (").



<sup>(</sup>١) أي لا تقي منه.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
 وكذا رواه ابن حبان في صحيحه.

### نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيئًا

ومن علامات الساعة التي أخبر عنها النبي ﷺ، نزول مطر عام من السماء، ولا تنبت الأرض شيئًا من النبات والثمار.

فعن أنس والله عليه الله عليه قال: «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرًا عامًا، ولا تُنبت الأرض شيئًا»<sup>(۱)</sup>.

ولا شك أن هذا لذهاب بركة الأرض، كما قال ﷺ: «إن السَّنَة (٢) ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكن السُّنَة أن يمطر الناس ولا تنبت الأرض»(٣).



<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو يعلى، وقال الهيثمي في المجمع: ورجال الجميع ثقات.

<sup>(</sup>٢) أي القحط والجدب.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

# فتنة تستنظف العرب



ومن علامات الساعة التي أخبر بها النبي ه وقوع فتنة عظيمة تصيب العرب؛ فيكثر فيهم القتل والهلاك.

فتنت تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف»<sup>(۱)</sup>.

و «تستنظف العرب»: أي تستوعبهم وتشملهم هلاكًا، من استنظفت الشيء إذا أخذته كله.

و «قتلاها في النار»: لقتالهم على الدنيا، واتباعهم الشيطان والهوى، أي سيكونون بقتالهم هذا مستوجبين للعقاب، وهم إن ماتوا مسلمين موحّدين، لم يخلّدوا في النار وإن عوقبوا فيها.

والمراد بقتلاها: من قتل في تلك الفتنة فهو متعرّض للوعيد الشديد؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة إعلاء دين، أو دفع ظالم، أو إعانة محق، وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر؛ طمعًا في المال والملك.

و «اللسان»: أي وقعه، وطعنه، وتشجيعه على القتال، وإذكاؤه له أشد من السيف، ويدل عليه رواية: «وإشراف اللسان -أي إطلاقه وإطالته- فيها أشد من وقع السيف»(").

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، والحديث فيه مقال.

<sup>(</sup>٢) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (١٥ / ٣٦٩).

#### 90 98 98 كلام الشجر - كلام الحجر نصرةً للمسلمين - قتال المسلمين لليهود

وهـذا القتال سيحدث آخر الزمـان؛ فينتصر المسلمون؛ فينطق الشـجر والحجر قائلًا: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالشجر والحجر يتعاطف مع المسلمين؛ تأييدًا لهم، ونصرًا من الله على.

> عن ابن عمر رياليه أن رسول الله على قال: «تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله»<sup>(۱)</sup>.

وكلام الشجر والحجر من أشراط الساعة، إلا شجرة الغرقد اليهودية لا تتكلم.

فعن أبي هريرة والسيان، أن رسـول الله ﷺ قال: «لا تقوم



شُجرة الغرقد الواردة في الحديث

الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشبجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.







وتَكلَّم الشـجر والحجر حقيقة؛ لأن الله قادر على إنطاق الجمادات، وهي من علامات قرب الساعة.

قال نهيك بن صريم: «ولا أدري أين الأردن يومئذ» (٢).

والمقصود به، البحر الفاصل بين فلسطين المحتلة والأردن.



صورة أخرى لشجر الغرقد



شاطئ البحر الميت (عين زغر) في شرقه (الأردن وغربه فلسطين المحتلة حالياً من اليهود، وبعض الأبحاث العلمية أن ماءه الآن في انحسار ويُتوقع أن يجف عام ١٤٧٠هـ - ١٠٥٠م ، والله أعلم



<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني والبزار، وفي إسناده محمد بن أبان القرشي، وهو ضعيف.

# يحْسِرُ الفرات عن جبل من ذهب

نهر الفرات معروف، وهو كثير الماء، وقد أخبر النبي علامات الساعة أن يحسر الفرات، ويتغير مجراه؛ فيستبين للناس جبل من ذهب؛ فيقتتلون عليه؛ فيُقتل أناس كثير.

نهر الفرات

وقد حذر رسول الله ﷺ

من حضره عن الأخذ منه؛ خشية الفتنة، أو وقوع المقاتلة بسببه.

فعن أبى هريرة على أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يَحسِر الضرات عن جبل من ذهب؛ يقتتل الناس عليه؛ فيقتل من كل مائم تسعم وتسعون، ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذي أنجو»<sup>(۱)</sup>.

وفي روايت: «فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا»<sup>(۲)</sup>.

وعن أبي بن كعب رفي قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

يأخـنون منـه ليذهبن به كله، قـال: فيقتتلون عليه؛ فيُقتـل من كل مائت تسعۃ وتسعون»<sup>(۱)</sup>.

> ومعنى انحساره: انكشافه، وهو جبل من ذهب حقيقي.

وقد يكون ذلك بسبب تحول مجراه، ويكون هذا الكنز، أو هذا الجبل من الذهب مطمورًا بالتراب، وغير معروف، فإذا تحول مجرى الماء لسبب من الأسباب كشفه الله.

وعلى من حضره ألا يأخذ منه شيئًا؛ خشية الفتنة وسفك الدماء، وهذه الفتنة لم تظهر بعد، والله أعلم بحدوثها متى يكون.

واليــوم تقيــم تركيــا وسوريا سدودًا على نهر الفرات، وتقيم عنده

المصانع، مما أدى إلى قلم جريان الماء فيه، فقد يكون هذا مقدمات لظهور ذلك الجبل.





<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.



# مجيء زمان يُخيَّر الرجل فيه بين العجز والفجور



من علامات الساعة التي أخبر عنها رسول الله على، تخيير الرجل بين أن يفجُر، أو أن يُــتَرَك ويُتِّهـم بالعجــز والرجعيــة، وغيرها من الألفاظ غير التقدمية في عرف أهل الفساد، فنبه النبي ﷺ، ونصح أولئك على اختيار العجز، والابتعاد عن الفجور.

عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «يأتي على الناس زمان يُخيَّر فيه الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان؛ فليختر العجز على الفجور»(١)

وهذا الأمر ظاهر في زماننا؛ حيث إن من التزمت بحجابها من النساء-مشلًا - اتّهمت بأنها عاجزة رجعية، أو من ترك المساهمة في الربا، أو تعاطي الرشوة، أو متابعة القنوات الفاسدة، وصفه الناس بالرجعية والعجزعن التقدّم؛ فأصبح الإنسان في المجتمع مخيّرًا بين أن يفجر ويعصي، أو يوصف بالعجز والرجعية.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى عن شيخ عن أبي هريرة، وبقية رجاله ثقات، فالحديث في إسناده جهالة.

#### 91

### عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا



الناظرية جزيرة العرب، يعلم أن الصحاري الجرداء القاحلة تبلغ ٧٠٪ من مساحتها، فأخبرنا نبينا في أن من أشراط وعلامات الساعة، أن تعود جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا، بعدما كانت قاحلة صحراء لا تنبت.

فعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولُ

الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود أرض

العرب مروجًا وأنهارًا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق – أي يخاف أن يضيّع الطريق – وحتى يكثر الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل»(١).

وعنه رسول الله ويفيض، وعنه الله ويفيض، وعنه الله ويفيض، حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا» (٢).

وعن معاذ بن جبل و قال: خرجنا مع رسول الله و عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى

<sup>(</sup>۱) رواه احمد.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

إذا كان يومًا أخّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا، ثم قال: «إنكم سـتأتون غدًا

تبوت

ان شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى أتي»، فجئناها، وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك" تبض" بشيء من ماء. فسألهما رسول الله على: «هل مسستما

من مائها شيئًا»؟ قالا: نعم؛ فسبهما النبي هي وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله في فيه يده ووجهه، ثم أعاده فيها؛ فجرت العين بماء منهمر غزير حتى استقى الناس. ثم قال في: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة، أن ترى ما ههنا قد مُلئ جنانا»(") أي عُمْرانًا وبساتين.

وقد أشار بعض العلماء أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب، والدي يحمل معه الثلوج والأمطار، التي تكون عادة سببًا في إنبات المزرع وكثرة الخيرات، والله في قادر على أن يُحيل صحراء العرب إلى جنات وأنهارًا، وسهولًا فيحاء، وظلال ممدودة، وهذه العلامة لم تظهر بعد، لكن كل آت قريب.

<sup>(</sup>١) الشراك: سير النعل، والمعنى ماء قليل.

<sup>(</sup>٢) تبضّ: تسيل سيلًا قليلًا، شبه الرشح.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

وأما قوله ﷺ على تبوك: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد مُلئ جنانًا» فهذا واقع اليوم من خلال المشاريع الزراعية الكبرى الواقعة في تبوك على مسافات شاسعة من الأراضي.





تبوك اليوم





صورة توضح مشاريع الزراعة والبساتين المقامة في تبوك اليوم



# 1.1 1.. 99

# ظمور فتنة الأحلاس -ظمور فتنة السراء - ظمور فتنة الدّهيماء

أخبر ﷺ أنه لن تقوم الساعة حتى يسبقها فتن ثلاث.

فعن عبد الله بن عمر رضي قال: كنا قعودًا عند رسول الله علي فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنت الأحلاس؟ قال: «هي هَرَب وحرب. ثم فتنة السراء، دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، يزعم أنه مني، وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك علي ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمم إلا لطمته لطمم، فإذا قيل: انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين - أي قسمين - فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه، أو من غده»(").

و «الأحلاس»: جمع حِلْس، وهو الكساء الذي فوق ظهر البعير تحت الرّحل الخشبي، وهذا الكساء ملازم للبعير دومًا، فهي فتنت ملازمت للناس، لا تكاد تفارقهم، وهي سوداء مظلمة مثل الجلس.

«هَـرَب»: بفتحتين، أي يضر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة.

«وحرب»: نهب مال الإنسان وأهله، وتركه لا شيء له.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٩٧٢).



«دخنها»: يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع من النار إذا أُلقي عليها حطبٌ رطِبٌ فكثرُ دخانها.

«من تحت قدمي رجل من أهل بيتي»: أي من آل بيت النبي رجل من أهل بيت النبي رجل من أهل بيتي»: أنه هو الذي يسعى في إثارتها أو أنه يملك أمرها.

«يزعم أنه مني»: أي هو مني في النسب، لكنه ليس مني في فعله الشنيع، فأنا بريء من فعله، وإن كان من أهل بيتي، وهو ليس من أوليائي، إنما أوليائي المتقون، وهذا الرجل هو الباعث على إقامة تلك الفتنة.

«وليس مني»: أي ليس من أخلائي لأنه يهيج الفتنة، ومثل ذلك قوله عَلَّى لأنه يهيج الفتنة، ومثل ذلك قوله عَلَّى لنوح لما قال: ﴿إِنَّا أَبْنِي مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَمَلُّ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

«ثم يصطلح الناس على رجل»: أي يجتمعون على بيعت رجل.

«كورك»: الورك هو ما فوق الفخذ.

«على ضلع»، وهو مفرد ضلوع وأضلاع، والضلع هو عظم الصدر.

والمعنى: أن شأن الناس مع هذا الرجل لا يستقر، لأن الورك ثقيل. والضلع (عظم الصدر) صغير ضعيف، فيكون الناس قد اصطلحوا بعد اختلافهم على رجل غير خليق للملك، قليل العلم خفيف الرأي، لا يقوم به نظام، ولا استقامة أمور.

<sup>(</sup>۱) هود: ۵۵

<sup>(</sup>۲) هود: ۲۱



«فتنت الدهيماء»: أي الفتنة السوداء العظماء والطامة العمياء.

«إلا لطمته لطمة»: أي لا تترك أحد من الناس إلا أصابته بمحنة أو بلاء، واللطم هو الضرب على الوجه، والمعنى: أن أثر فتنت الدهيماء يعم كل الناس.

«فإذا قيل انقضت»: أي إذا توهم الناس أن تلك الفتنة انتهت.

«تمادت»: أي زادت وتمددت.

«يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا»: أي يصبح محرّما لدم أخيه غير معتد على عرضه وماله، ويمسى مستحلا لذلك معتديا عليه، وقد تقدم شرح ذلك مفصلًا (۱).

«إلى فسطاطين»: أي فرقتين، وقيل:مدينتين، والفسطاط الخيمة.

«فسطاط إيمان لا نفاق فيه»: أي إيمان خالص صاف.

«وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» أي فيه أعمال المنافقين من الكذب والخيانة ونقض العهد وأمثال ذلك.

«فانتظروا الدجال»: أي ظهوره.

وهذه الفتن لم تظهر بعد والله أعلم، ونسأل الله أن يكفينا شرّها.

<sup>(</sup>١) انظر العلامة رقم (١٥).

ومعنى قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها»، أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات؛ لزهدهم في الدنيا، وقصر آمالهم، ويقينهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها.

قال القاضي عياض: «معناه، أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ وقلم الشح، وقلم الحاجم إليه للنفقم في المجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة. والله أعلم»(١).

### (17)

# انتفاخ الأهلة

الأهلة جمع هلال، وهو القمرية أول طلوعه بداية الشهر، فإنه يبدأ صغيرًا أول ليلة من الشهر الهجري، ثم يكبر بالتدرج إلى انتصاف الشهر، ثمّ يتناقص مرة أخرى إلى آخر الشهر.

ومن علامات الساعة، انتفاخ الأهلة، وهو أن يرى الناس الهلال من أول الشهر كبيرًا عن المعتاد، فيرونه أول ليلة كأنه ابن ليلتين.

فعن أبي هريرة والله الله والله والله والله والله والمناعدة المناعدة المناعدة المناعدة المناعدة المناطقة الأهلال المناعدة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) شرح مسلم ثلنووي (۲ / ۱۹۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني وله طرق وشواهد كثيرة، والحديث له طرق، قال السخاوي في المقاصد: وبعضها يتقوى ببعض.



# مجيء زمان السجدة فيه تعدل الدنيا وما فيها



وهنذا يقع في زمن عيسى بن مريم العَلَيْل بعد ما يَنزل في آخر الزمان، وزمانه العَلِيُّ إِلَّ زمان فاضل، والعبادات فاضلم، والعبادات تتفاضل في أجرها وثوابها، بحسب تفاضل شرف ومنزلة الزمان والمكان.

عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية (١)، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها».

ثم قال أبو هريرة واقرءوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ - وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٠) ﴿ (١) ﴿ (١) .

<sup>(</sup>١) يعني لا يقبل من أحد إلا أن يكون على دين الإسلام، ولا يقبل أن يبقى النصاري على دينهم حتى لو دفعوا الجزية.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

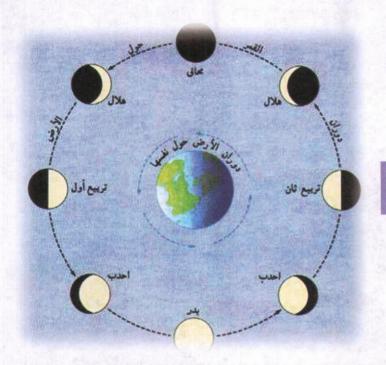

اطــوار القمــر مــن بداية إلى نهاية الشـهر العربي



اطوار القمر خلال أحد الشهور الإفرغية

# مجيء زمان لا يبقى أحد

# إلا لحق بالشام



الشام اسم يطلق اليوم على بلاد سوريا وما حولها (لبنان والأردن وفلسطين)، والشام هي أرض المنشر والمحشر، وهي مهبط كثير من الرسالات، والشام وأهلها لهم قـدر ومزية، قال ﷺ: «إذا فسـد أهل الشام فلا خير فيكم، لا

تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»(").

لذا يوصى النبي على بسُكني الشام؛ لأنه قبل قيام الساعة ستكون الشام معقل المسلمين وسكناهم. فعن أبي الدرداء رضي أن رسول الله على قال: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام»(٢).

والفسطاط في الأصل الخيمة، والمقصود هنا موقع المسلمين، ومكان اجتماعهم يوم الملحمة، أي المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى.

«بالغوطة» وهو اليوم تسمّى غوطة دمشق، ودمشق مدينة معروفة، وهي عاصمة سوريا اليوم.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود في السنن وصححه الألباني في صحيح أبي داود

البحر

الاذقية

بنياس ٩ طرطوس

لبنان

العطره • فلسطين

الأبيض المتوسط

لقامشني والملحمة المذكورة في الحديث تكون قبل المهدي، أو في زمنه، أو في زمن آخر، وقد الثورة الميادن للزور حث النبي على سكنى الشام؛ وذلك لكونها أرض المحشر، وأنها أبو كمال فسطاط المؤمنين، فقد استشار contro come أحد الأصحاب رسول الله ﷺ إلى أي السويداع الدرعه البلدان يهاجر ويسكن؛ فأشار عليه بالشام.

عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الغوطة الله أين تأمرني؟ قال «ها هنا، ونحا بيده نحو الشام»(۱). وقبل قيام الساعة، سيهاجر أغلبية المؤمنين إليها، ولا يبقى أحد منهم إلا لحق بالشام.

عن عبد الله بن عمرو رضي قال: «يأتي زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام»(٢).





#### صور متنوعة لغوطة دمشق

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة موقوفا، ولا يصح مرفوعًا، وهذا الأثر لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع، ولا بأس بإسناده موقوفا.

#### 1.7 1.0

# الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم - فتح القسطنطينية

تاريخ المسلمين والروم النصارى حافل بالأحداث، ففيه السلم والحرب، والهدنة والقتال، والمسلمون اليوم مع الروم حالهم غير مستقرّ، بل يتقلبون ما بين سلم وحرب، وقد أخبر النبي أن من علامات الساعة: وقوع حرب كبرى بين المسلمين والروم، وذلك قبل ظهور المهدي، سماها النبي الملحمة الكبرى، حيث ينتصر فيها المسلمون، ثم يتوجهون إلى فتح القسطنطينية، فيفتحونها، ثم يظهر الدجال.



فعن معاذ بن جبل رسول الله على قال: «عمران بيت المقدس خراب يشرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال»(۱).





صور للقسطنطينية (استانبول)





صورة للجسر الواصل بين قارتي آسيا وأوربا الرابط بين طرفي مدينة القسطنطينية (استانبول)

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود والترمذي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، وقد تفرّد به عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول.

وقال النبي ﷺ: «سـتصالحون الـروم صلحًا آمنًا، فتغـزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم (١)؛ فتنصرون وتغنمون، وتسلمون، ثم ترجعون، حتى تنزلوا بمَرْج ذي تلول(٢)، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول: غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين؛ فيدقّه؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. وزاد بعضهم: فيثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيغتسلون؛ فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»(٣).

#### وفي صحيح مسلم تفصيل لهذه الموقعة:

عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو بدابق (وهذا موضع قرب حلب في بلاد الشام، فيكون هناك موضع الملحمة) فيخرج له جيش من المدينة(١) من المسلمين من خيار الأرض يومئد، فإذا تصافوا أمام بعض، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم (وهذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بين المسلمين والروم، وانتصر المسلمون، وسبوا من الروم، وأسلم السبي وجاء يجاهد). فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم؛ فيهزم ثلث (أي: من جيش المسلمين) لا يتوب الله عليهم أبدًا، ويقتل ثلث (أي: من المسلمين) أفضل الشهداء عند الله، ويضتت الثلث (يعني الثلث الأخير يضتح البلاد ويغنم) لا يفتنون أبدًا. فيفتتحون قسطنطينية، وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (أي الدجال) قد خلفكم فِي الله الله الله المريد المراعهم وتخويفهم)؛ فيخرجون (أي يتوجهون إلى

<sup>(</sup>١) أي من خلفكم، اختلف الشراح قديمًا وحديثًا في المراد بهذا العدو.

<sup>(</sup>٢) أي بمكان مرتفع، ولم أجد أحدًا من أهل العلم من حدَّد المكان بالضبط، ويظهر أنه مرج دابق، كما جاء في حديث آخر وهو قوله ﷺ «لن تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق».

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) يعنى مدينة دمشق



الدجال)، وذلك باطل (أي يكون كلام الشيطان هذا باطلا)، فإذا جاءوا الشام خرج (أي المسيح الدجال).

وفي رواية «فبينما هم يُعِدون لقتال الدجال، بعد أن قاتلوا الروم، وما استطاعوا أن يقتسموا الغنائم ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم.. »(١).

#### تفصيل الغزوة برواية أخرى:

قال عند (إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم ميراث ولا يُفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام (قال أبن مسعود: الروم). وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة (أ)، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يُمسُ وا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم يُمسُ وا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع نَهد إليهم بقية أهل الإسلام (أي يجتمع أهل الإسلام من الأماكن المختلفة). فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال: لا يُرى مثلُها وإما قال: لا يُرى مثلُها يخر ميتًا، فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجلُ يخر ميتًا، فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجلُ الواحدُ، فبأي غنيمة يُفرح ؟! أو أي ميراث يُقسم؟!. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك! فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفكم يُخراريكم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي رجوع شديد للوراء بسبب شدة القتال.

قال راني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ -أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ-"(١).



ومجمع الجيش الإسلامي للملحمة الكبرى يومئذ مدينة دمشق في الغوطة وهم خير جيش على ظهر الأرض آنـذاك ينصرهم الله على الروم.

> وعن أبي الدرداء ضيطنه أن رسول الله عليه

قال: «فسطاط السلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام».

وفي رواية قال سمعت النبي على يقول: «يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ»(٢).

وفتح القسطنطينية على المسلمين بدون قتال وسلاحهم يومئذ التكبير والتهليل وبقيادة المهدي.

ففي الحديث عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «سمعتم بمدينة، جانب منها في البر، وجانب منها في البحر»؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بني إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا، فلم يقاتلوا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري ".

بسلاح، ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله، والله أكبر فيسقط أحد جانبيها -قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الدي في البحر- ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون المغانم، إذا جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون»(١٠).

قـال النووي: «قال القاضي: كذا هو في جميع أصول صحيح مسـلم «من بني إسحاق»» .

قال بعضهم: «المعروف المحضوظ: (من بني إسماعيل)، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هي القسطنطينية». ا.هـ

ومما يدل على أنه إنما أراد العرب -وهم بنو إسماعيل- ما جاء في حديث ذي مخمر را الروم يقولون لصاحبهم: كفيناك حدَّ العرب، ثم يغدرون ويجتمعون للملحمة. فدل هذا على أن الملحمة تكون بين العرب وبين الروم.

وظواهر أحاديث هذا الباب تدل على ذلك أيضًا، والذين يباشرون القتال في المحمد الكبرى هم الذين يفتحون القسطنطينية.

ويدل على ذلك أيضا قوله ﷺ في حديث عمروبن عوف ﷺ: «ثم يخرج اليهم روقة المسلمين أهل الحجاز»، فدل على أنهم بنو إسماعيل لا بنو إسحاق. والله أعلم.(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري (١ / ٤٠١).



#### 1.1 1.1

# أن لا يُقسم الميراث - أن لا يفرح الناس بغنيمة

وهاتان العلامتان تقعان آخر الزمان لما يكثر القتل والقتال، وتشتدّ الحروب مع النصاري.

فعن عبد الله بن مسعود عليه أن رسول الله على قال «إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يضرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا - ونحاها نحو الشام».

وقد تقدم توضيح ذلك في العلامة السابقة.

### عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة

«فبينما هـم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك! فجاءهم الصريخ: أن الدجال قد خلفهم في ذراريكم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال على النهاد إنى لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم، وألوان خيولهم، هـم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ - أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ»(١).

وقد تقدم ذلك في العلامة قبل السابقة، قال على:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.



#### 111-11-

## عمران بيت المقدس -وخراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين

ومعنى خراب يثرب وهي المدينة النبوية، فراغها من السكان والزائرين.

وي روايت أن رسول الله على قال: «الملحمة الكبرى، وفتح القسطنطينة، وخروج الدجال: في سبعة أشهر»(٢).



بيت المقدس



المسجد النبوي

وهـنه الأحداث التي ذكرها النبي ﷺ في هذا الحديث، مرتب وقوع بعضها على بعض، فعمران بيت المقدس يعني عمران القدس وتوسّعها بكثرة مبانيها،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وهو حديث حسن، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي بسند ضعيف.

وإقبال الناس على سكناها، يتبعه خراب يثرب وهي المدينة النبوية ورغبة الناس عن سكناها، وتوقف التوسع في مبانيها، وهذا واقع اليوم في المدينة النبوية فالناس ينقصون فيها ولا يزيدون، والكثير ينتقلون منها إلى غيرها من المدن.

وفي الحديث قال: «لتُتُركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي (أي يبول) على بعض سواري المسجد أو على المنبر». فقالوا: يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «لِلْعوافي: الطير والسباع<sup>(۱)</sup>»<sup>(۲)</sup>.

ويحتمل عمارة بيت المقدس نزول الخلافة فيه آخر الزمان، كما جاء في حديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال: بعثنا رسول الله على الله الله على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئًا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: «اللهم لا تكلهم إليّ فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم». ثم وضع يده على رأسي -أو قال: على هامتي-ثم قال: «يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك»(٣).

وقوله في الحديث «وخراب يثرب خروج الملحمة» الملحمة هي المعركة الكبيرة بين المسلمين والروم النصارى التي يكثر فيها القتل، وسميت بالملحمة لعِظُم القتل فيها، وبعد الملحمة فتح القسطنطينية، وهي استانبول إحدى كبرى مدن تركيا اليوم، ثم يلى ذلك خروج الدجال.

رواه مالك في الوطأ بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين دون ذكر الكلب أو الذئب، وذكر الكلب منكر.

سيأتي تفصيله في العلامة رقم (١١١).

رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود.



#### 111

### نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد

وهدده العلامة من علامات الساعة مكملة لما قبلها من الخبر عن خراب المدينة وخلوها من السكان.

والمدينة عمرت وازدهرت، بعدما هاجر إليها النبي هي ومرت السنين والناس يتزايدون سكنى فيها، وإعمارا لها، وأخبر النبي هي أن من علامات الساعة أن يرغب الناس عن سكنى المدينة.



المدينة المنورة

فعن أبى هريرة على أن رسول الله على قال: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلمَّ إلى الرخاء هلمَّ إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرًا منه. ألا إن المدينة كالكير تُخْرج الخبيث. لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»(١).

وروي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه خرج من المدينة فالتفت إلى مزاحم مولاه فقال: «يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَفَتُه المدينة؟».

ولا يعني أن من سكن المدينة ثمّ انتقل عنها وفارقها أنه من شرار الناس وخَبَتْهم، كلا، فقد انتقل عن المدينة صحابة أخيار، وتحوّلوا منها إلى غيرها من أجل الجهاد والدعوة.

و عن أبى هريرة رضي أن رسول الله ﷺ قال: «يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العولية»<sup>(۲)</sup>.

المعنى: أن الناس يتركون المدينة ويخرجون منها مع إمكان العيش فيها، فثمارها حسنة، وعيشها طيب، ولكن يقع من الفتنة والشدة ما يجعل الناس يفارقونها، وينتقلون إلى غيرها شيئًا فشيئًا، حتى لا يبقى فيها أحد من الناس، بل تصبح بيوتا وطرقا ومساجد خاويت، وتطوف في مساجدها وتعدي فيها أي تبول، لا يمنعها من ذلك مانع لخلوّ المكان من الناس.

(العولية) هي: الطير والسباع

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

#### 118

#### زوال الجبال من أماكنها

خلق الله على الجبال ثابتة وهي رواسي للأرض، وقد أخبر النبي على أن من

علامات الساعة زوال الجبال من أماكنها، فإما أن يكون هذا زوالًا حقيقيًا بخسف أو صواعق، أو زوالًا بفعل الناس، من كثرة البناء، وتسوية الجبال، كما يقع ذلك اليوم في عدد من البلدان بالأرض.

أويكون بتهدُّم الجبال، وكثرة الانهيارات الصخرية، كما وقع ذلك مرارًا



صورة من صور التسوية بفعل الإنسان

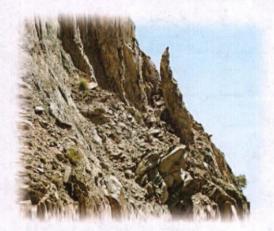



أمثلة على الانهيارات الجبلية الطبيعية

وعن سمرة رسول الله والله والله والله والماعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها (الم

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣٠٦١).

## خروج رجل من قحطان يُطِيعه الناس

من علامات الساعة في آخر

توزيع قبائل الجزيرة العربية حاليا

الزمان خروج رجل من قحطان وهي قبيلة عربية معروفة تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه الكلمت وذلك عند تغير الزمان.

> عن أبي هريرة والله أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج

رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»(۱).

والمراد بقوله «يسوق الناس بعصاه»: كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه وليس المقصود استعماله للعصا، وإنما ضرب بها مثلًا لطاعتهم له واستيلائه عليهم إلا أن في ذكرها دليلًا على خشونته عليهم وعنفه بهم.

والذي يظهر أن هذا الرجل صالح لما روي عن ابن عباس رفي أنه قال فيه «ورجل من قحطان كلهم صالح»<sup>(۲)</sup>.

وكونه من قحطان أي من الأحرار فهو غير الرجل الذي سيظهر أيضا واسمه جهجاه، لأن جهجاه من الموالي.

<sup>(</sup>١) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الفتن، وقال الحافظ في الفتح (١٠ / ٣٠١) " إسناده جيد ".

110

### خروج رجل يقال له الجهجاه

يخرج في آخر الزمان رجال يكون لهم صولة وجولة بين الناس، ذكر النبي هي بعضهم باسمه أو بوصفه من هؤلاء رجل يقال له الجهجاه.

عن أبي هريرة رضي أن رسولُ الله و قال: «لا تذهبُ الليالي والأيام حتى يملكَ رجل من الموالي، يقال له: الجهجاه» وفي نسخة: الجهجلُ" (١).

قال الحافظ في الفتح: وأصل الجهجاه الصياح

# 19 (10) (17) أنه (19) أنكلُّم السباع والجمادات - تَكلُّم طرف السَوط - تَكلُّم شراك النعل - إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله

أخبر النبي ﷺ أن من علامات الساعة أن تتكلم السّباع والوحوش، ويتكلم طرف السوط وشراك النعل، وفخذ الرجل!!

فعن أبي سعيد الخدري رضي أن رسول الله و قال: «والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة: حتى تُكلّم السباعُ الإنسَ، وحتى: تكلمَ الرجلَ عذبتُ سوطه، وشراكُ نعله، وتخبره فخذُه بما أحدث أهلُه بعده (").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم.







«شراك نعله»: أحد سيور النعل التي يربط بها الحذاء

فالعلامتان - أن يكلم الرجل عذبت

سوطه وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده - هما علامتان لما تحدثا بعد والله أعلم لكنه كائن وسيحدث ما دام أن المخبر رسول الله على عن ربه جل وعلا.

وقد ذكر بعض الباحثين أن المقصود بتكلم طرف السوط وشراك النعل والفخذ ما اخترع في عصرنا من وسائل اتصال حديثة، من هواتف متنقلة، ورسائل تنصت، تنقل أدق الأصوات وأخفضها.

وقيل إن ذلك على ظاهره، وأنها علامات على ظاهرها بأن يتكلم السوط وشراك النعل والفخذ، كلامًا حقيقيًا... والله أعلم.

#### أما عن كلام السباع فقد حَدَث زمن النبي ﷺ:

عن أبي سعيد الخدري رفيه «بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عَدًا عليه النبُّب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب يمشي، ثم أقعى مستذفرًا بذنبه يخاطبه، فقال الذئب: أخذتَ رزقًا رزقنيه الله؟ قال الراعي: واعجبًا من ذئب مستذفر بذنبه يخاطبني! فقال الذئب: والله إنك لتترك أعجب من ذلك! قال الراعي: وما





تَكلُّم السباع والجمادات



الناس بما سمعت وبما رأيت»! فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وما سمع منه! فقال النبي ﷺ عند ذلك: «صدق، آيات تكون قبل الساعة، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو سوطه أو عصاه بما أحدث أهله بعده»(۱)».

#### وكذلك كلام البقر قد وقع:

فعن أبي هريرة رسول الله عليه قال: «بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة، فقالت: إني لم أُخلق لهذا، ولكني خُلقت للحرث! فقال الناس: سبحان الله! تعجبًا وفزعًا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله عليه: فإني أؤمن به، وأبو بكر وعمر»<sup>(۲)</sup>.

وكلام السباع والوحش الوارد في الحديث هو كلام حقيقي على ظاهره، والله تعالى أعلم، وهو رجَّك القائل ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد قال ابن كثير في البداية والنهاية (٦ / ١٥٩)؛ وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١

#### 171-17.

# لا تقوم الساعة حتى يُدْرَسْ الإسلامُ - رفع القرآن من المصاحف والصدور

من علامات قرب قيام الساعة أن يندرس الإسلام وتنمحي تعاليمه ومظاهره بسبب الفتن والمعاصي والجهل فلا يبقى في الناس صيام ولا صلاة ويرفع القرآن من صدور الناس فلا يبقى في الأرض منه آية ويشيع الجهل في الناس حتى يقول الشيخ الكبير والعجوز: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها.

عن حديفة وأن رسول الله والله والله

ولما حدّث حديفة ولله المحديث، تعجب الناس حوله: فقال صلة بن زفر الراوي عنه: يا حديفة فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟!! فأعرض عنه حديفة، فرددها عليه ثلاثًا. كل ذلك يعرض عنه حديفة، يا صلة تنجيهم من النار"(").

«يُــدُرَس»: أي يــزول ويمّحي فلا يبقى منه شــيء، والمعنــى تزول من بين الناس شعائره الظاهرة

<sup>(</sup>١) معناه يمّحي ويزول، وقد تُلفظ يَدْرُسَ، بفتح الياء وضمّها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في السنن وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.ا.هـ وصححه الحاكم على شرط مسلم.



«وَشَـيُ الثوب»: أي النقش والزخارف التي تُرسم على الثوب ن فتــزول مع كثرة الاســتعمال والغسل.

«يُسْرى على القرآن»: أي يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، لًا يهمله الناس ولا يتلونه، ولا يتعبدون به.

وهده العلامة لم تظهر بعد فالدين الإسلامي في مد وانتشار والحمد لله.



نموذج لأقمشلة قديمة فيها وَشَيٌّ وتخطيط بزول مع كثرة الاستعمال

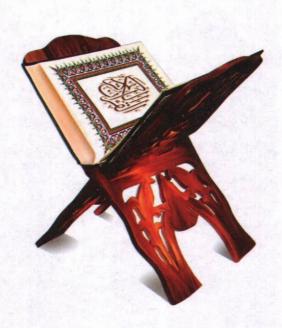

# جيش يغزو البيت يُخْسف بأوله وآخره



أخبر النبي على أن جيشا سيغزو البيت الحرام يطلب رجلًا من قريش للوقيعة به وهو المهدى فيخسف الله رعجلل بجميع الجيش بأوله وآخره، والجيش من أمتر النبي علله ويبعثون على نياتهم.

فعن عبيد الله ابن

على أم سلمة، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به؟ - وذلك في أيام عبد الله بن الزبير لمَّا كان في حربه مع الحجاج بن يوسف، وكان ابن الزبير متحصنًا بالبيت الحرام بمكة. فقالت: قال رسول الله ﷺ: «يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم». فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: «يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»(''.

وفي رواية: أن النبي ﷺ ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره؟ قال: «إنهم يبعثون على نياتهم»(").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي.



أما بعثهم على نياتهم فلأن فيهم المكره ومنهم المتابع ومنهم صاحب السوق وسبب إهلاك الجميع لشؤم صحبت الأشرار لأن البلاء يعم بحكم المصاحبت ويحاسب كل واحد منهم يوم القيامة بحسب قصده ونيته.

وفي الحديث تحذير من صحبة الأشرار ومرافقتهم، فإنه يدل على أن من كثّر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معهم.

والحديث يدلّ على أن الله يخسف بهم قبل أن يصلوا إلى الكعبة.

ومن سياق الروايات يُضْهم أن هذا الجيش الذي يغزو البيت لعائذ بالبيت هو المهدي محمد بن عبد الله فيحميه الله ﷺ ويخسف بهذا الجيش كرامة له.

يا رسول الله، صنعت شيئًا في منامك، لم تكن تفعله؟ فقال: «العجب أن ناسًا من أمتي يؤُمُّون هذا البيت لرجل من قريش، قد لجأ بالبيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم»، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد تجمع الناس. فقال: «نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله عز وجل على نياتهم»<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية قالت: قال رسول الله ﷺ: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم». قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم، ويبعثون على نياتهم»<sup>(۲)</sup>.

وسيأتي تفصيل الكلام عن المهدي والأحداث الواقعة معه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر العلامة رقم (١٣١) من العلامات الصغرى.

#### 174

### ترك الحج لبيت الله الحرام

من أحداث آخر الزمان ما يقع من فتن، وصدٍ عن الدين، فيأتي على الكعبة زمان يتعطل عنها الحج والعمرة

فعن أبي سعيد الخدري رضي أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجّ البيت»(١).

ولكن هذه العلامة ستتأخر جدًا، لأنه بعد يأجوج ومأجوك يستمرّ الحج.

فعن أبي سعيد الخدري رضي أن رسولُ الله على قال: «لَيحَجَّنَ هذا البيتُ، ولَيُغتَمَرَنَّ بعدَ خروج يأجوجَ ومأجوجَ» (").

وقد يكون المرادب « لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجّ البيت » أن الحج ينقطع عن

البيت الحرام مُدَّة لحروب أو غيرها، ثم يعود الحج مرة أخرى.

أو أن المعنى: أن يمنع أقوام من الحج إلى البيت الحرام، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.



## عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام

كانت جزيرة العرب في شرك وعبادة أصنام، فمكّن الله عَلَىٰ نبيه ﷺ وأيده بجنده، حتى حطم الأصنام، ووحّد الملك العلاّم جل جلاله.

لكن مع اقتراب الساعة، وابتعاد الناس عن الدين وزهدهم في العلم، يعود فريق منهم إلى عبادة الأصنام، وهذا من علامات الساعة.

فعن أبي هريرة ﷺ أن رسولُ الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطربَ ألياتُ نساءٍ دَوْس على ذي الخلصَّة»(١).



والمراد يضطربن من الطواف حول صنم ذي الخلصة، أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها.

ومساكن قبيلة دوس في الأصل في جنوب غرب الجزيرة العربية.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

#### 140

#### فناء قبيلة قريش

قبيلة قريش من القبائل العربية، وهم بني فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وقريش لقب غلب على بنيه أخذًا من التقارش، وهو التجارة. لأنهم كانوا تحارًا.



توزيع قبائل الجزيرة العربية قبل الإسلام



توزيع قبائل الجزيرة العربية حاليًا

وقريش عدة بطون، وهم: بنو الحارث بن فهر، وبنو جديمة، وبنو حائدة، ، وبنو لـؤي بن غالب، وبنو عامر بـن لؤي، وبنو عدي بـن كعب بن لـؤي، ، وبنو مخـزوم، وبنو تميـم بن مـرة، وبنو زهرة بـن كلاب، وبنو أسـد بن بـن كلاب، وبنو أسـد بن

عبد العزى، وبنو عبد الدار، وبنو نوفل، وبنو عبد المطلب، وبنو أمية، وبنو هاشم، وغيرهم

ثم تضرق قريش هؤلاء بعد الإسلام أفخاذًا كثيرة: كالبكريين، والعمريين، والعمويين، والعثمانيين، والعلويين، وغيرهم.



وأصل مسكنهم الجزيرة العربية وقد تفرقت وملأت الأقطار وانتشرت في البلدان.

وقد أخبر النبي ﷺ أنهم يتناقصون حتى تضنى القبيلة أو تكاد.

فعن أبى هريرة رضي الله على ال يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول هذا نعل قرشي»(١).

ويشهد لهذا قوله ﷺ: «يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقًا» وقد تقدم (٢٠).

# هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة

ومن علامات الساعة هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى ذو السويقتين لصغر ساقيه ورقتهما، وسوف يهدمها حجرًا حجرًا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظ أن رسول الله على قال: «اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا



<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو يعلى وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح، وصححه أحمد شاكر والألباني.

<sup>(</sup>٢) علامة رقم (٨٢) من العلامات الصغرى.

يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشم»<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (٢).

وعن عبدالله بن عباس ضياله أن رسول الله ﷺ قال: «كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرًا حجرًا - يعني الكعبت» (۳).



الحبشة (إثيوبيا)

وعـن عبـد الله بن عمـرو ﷺ أن رسـول الله ﷺ قـال: «يخـرب الكعبۃ ذوّ السويقتين من الحبشة، ويسلبها حُلِيّها، ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أُصَيْلِع أُفَيْدع يضرب عليها بمساحيه ومِغوله»<sup>(1)</sup>.

«أُصَيْلع»: تصغير أصلع أي لا شعر له.

«أُفَيْدع»: أي اعوجاج في المفاصل، كأنها قد زالت عن مواضعها.

«بمسْحاته» أي مجرفته، والمجرفة آله من حديد تستخدم في الحرث.

«الْغُول» آله من حديد ينقر بها الصخر.



<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وحسنه الأثباني في، الصحيحة رقم (٧٧٢)

<sup>(</sup>٢) متضق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي.

0

وقد يقـــال كيف يهدمها وقــد جعل الله مكة حرمًــا أمنًا؟ والله ﷺ يقول: ﴿ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ﴾ [العنكب وت: ٦٧]. ويقول: ﴿ أُولَمُ نُمَكِّن لَهُ مُ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ [القصص:٥٧]. ويقول: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِرِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞﴾ [الحج:٢٥]. وقد حماه الله ﷺ من أصحاب الفيل وهم حينئذٍ كفار مشــركون فكيف يســلط عليه هذا الرجل وهو قبلة المسلمين؟

#### الجواب:

- أولًا: أن البيت الحرام يبقى حرمًا آمنًا إلى قرب قيام الساعة، وطيس إلى قيام الساعة وخراب الدنيا، وليس في الآية استمرار بقاء الأمن إلى قيام الساعة، لأن الآية تصف حال البيت الحرام في ذلك الزمان أنه آمن.
  - ثانيًا: أن النبي ﷺ أشار أنه سيستحلّ هذا البيتَ أهلُه.

فعن أبي هريرة رضي الله على الله على الله على الله على الله على الركن والمقام (١)، ولن يستحل البيتَ إلا أهلُه فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابًا لا يُعْمر بعده أبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه»(٢).

وفي زمن أصحاب الفيل كان أهل مكت كفارًا إلا أنهم كانوا معظمين للبيت غير مستحلين له فمنعه الله على من أبرهم وقومه.

وأما ذو السويقتين الحبشي فلن يهدمه إلا بعد استحلال أهله له وجرأتهم عليه، وعدم عنايتهم به، فإذا أهملوا العناية بالبيت والاهتمام به ترك الله نصرتهم.

<sup>(</sup>١) المقصود به المهدي، وسيأتي تفصيله في العلامة رقم (١٣١) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بسند صحيح.

# TYV

# بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين

بعد تتابع أشراط الساعة، وظهور العلامات الكبرى كالدجال، ونزول عيسى بن مريم الطّيّلِ وغيرها، يقترب قيام الساعة، فيبعث الله على ريحًا طيّبة، تقبض أرواح المؤمنين، صيانةً لهم عن الفزع والخوف الذي يكون عند قيام الساعة، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس.

عن النواس بن سمعان على قال: ذَكر رسولُ الله الدجال... وذكر الحديث حتى قال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر (۱) فعليهم تقوم الساعة) (۱).

وهذه الريح تكون بعد موت عيسى ابن مريم العَلِيْ وخروج الدجال.

<sup>(</sup>١) أي ينكح الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير، ولا يبالون أو يستحون من ذلك.

<sup>(</sup>٢) متضق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.



#### 141

# ارتفاع مباني مكة

كانت مكت في عهد النبي قل قليلت في عدد سكانها، ومبانيها، فأخبر النبي أن من علامات الساعة ارتضاع المباني فوق جبالها، فقد أخرج ابن شيبة بسنده إلى يعلى بن عطاء عن أبيه قال: كنت آخذ بلجام دابة عبد الله بن عمرو فقال: «كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا حجرًا على حجر؟ قالوا: ونحن على الإسلام؟! قال: وأنتم على الإسلام، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يُبنى أحسن ما كان، فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم، ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أظلّك»(۱).

قوله «بعجت كظائم» أي حفرت قنوات (١)، وهي الأنفاق الأرضية تحت جبال مكة وتحت أرضها، والأنابيب الضخمة لمياه زمزم.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبت، والأرزقي في أخبار مكة، وله عدة طرق، وهو خبر جيد.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير وابن منظور وغيرهما من أهل اللغة.

# (۲۹) لعن آخر الأمة أولها

فضل الزمان تكثر البدع، ويتنكّر المتأخرون للأولين وينسى الفضل البعض فضل الصحابة الكرام، وجلالة قدرهم، ويغضل أو يتغافل عن ثناء الله على عليهم، ومدحه لهم، فيلعن بعض المتأخرين من سبق من هذه الأمة، كما قال على: «لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر الأمة أولها».

و «الأممّ»: أممّ محمد ﷺ، فيما يظهر، والله أعلم.

# 14.

# الرواحل الجديدة.. السيارات



تفصيلات آخر الزمان، وعدد من مخترعاته، جاء بها عدد من الأحاديث، أو بما يُفهم منه الإشارة اليه، فأخبرنا وتقارب الزمان،... ومن ذلك ما فهم منه منه

بعض العلماء أنه إشارة إلى السيارات المعروفة في زماننا، كما أشار إلى ذلك الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وغيره.

روى ابن حبّان في صحيحه عن ابن عمر الله مرفوعًا إلى النبي الله قال: «يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات..».

قوله: «كأشباه الرحال»: جمع رحل، وفيه إشارة إلى أنها مركوبات جديدة لم يرها النبي على ويظهر أنها السيارات، والله أعلم.

# 171

# ظهور العهدي

مع كثرة الفساد في آخر الزمان، وانتشار الظلم، وأكل القويّ لحقوق الضعيف، وتمكّن أهل الشرّ وعلوّهم، يترقب المؤمنون فجرًا جديدًا، يزيل عنهم الظلام الذي ملأ الأرض، فيأذن الله الله في ظهور محمد بن عبد الله الحسني العلوي.. المهدي..

- عمن هو المهدي؟
- 👔 وماسبب ظهوره؟
  - ومن أين يظهر؟
- وهل هو موجود الآن؟
  - وماذا يفعل؟
  - ومن أتباعه؟

و... أسئلة كثيرة تقفز إلى الذهن بمجرّد سماع كلمة المهدي، سنجيب عليها بإيضاح، وإيجاز خلال الصفحات التالية.

# 🔳 اسمہ ونسبہ

هـو محمـد بـن عبد لله الحسـني العلوي، من أهـل بيت النبي من ذريت فاطمت من ولد الحسـن بـن علي رضي الله عنهم جميعاً.

فعن ابن مسعود وَ الله النبي الله قال: «لُو لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَ يَوْمُ لَطَوَّلَ الله دَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ الله دَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ وَمِنْ أَهْلِ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَو مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْم أَبِي» (١) وَاسْمُ أَبِيهِ اسْم أَبِي» (١)



# 🖿 سبب ظموره

سيظهر في آخر الزمان رجل صالح، وذلك بعد فشو الفساد وكثرة المنكرات واستفحال الظلم وقلت العدل وهو رجلٌ يُصلح الله على يديه أحوال هذه الأمت، وهذا الرجل يعرف عند أهل السنت بالمهدي، يجتمع له أتباع، ويقود المؤمنين في عدد من المعارك، ويكون قائداً حاكماً.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأبوداود وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " (٤/ ٢١١)



# 🗷 صفته

عن أبي سعيد الخدري ﴿ إِنْ عَلَيْهُ ، أَنْ عَلِيْ قَالَ: «المهدي مني»: أي من نسلي.. هذا نسبه، ثم ذكر صفاته الخلقيّة فقال: «أَجْلَى الجبهة، أَقْنَى الأنف، يملأ الأرض قِسطًا وعَدلاً، كما ملئت ظلمًا وجورًا، ويملك سبع سنين»(").

«أَجْلَى الجبهة»: أي منحسر الشعر من مقدمة رأسه، أو واسع الجبهة.

«أَقْنَـى الأنـف»: أي طويل الأنف مـع دقة أرنبته وحدب في وسـط الأنف، ليس أفطس الأنف.

وسيأتي الكلام عن مدة حكمه.

#### ومن صفته:

اسمه: كَأْسُم النبي ﷺ، واسم أبيه كاسم أب النبي ﷺ، فهو محمد بن عبد الله، من آل بيت النبي ﷺ (من نسل الحسن بن علي – رضي الله عنهما –).

# والحكمة من كونه من نسل الحسن:

أن الحسن تولى الخلافة بعد استشهاد أبيه علي بن أبي طالب عليه، فصار للمسلمين أميران:

- الحسن را العراق والحجاز وغيرها.
- ومعاوية بن أبي سفيان را الشام وما حولها.

وبعدما حكم الحسن ستة أشهر تنازل عن الخلافة لمعاوية من غير عوض دنيوي، إنما لوجه الله تعالى، لجمع كلمة السلمين على حاكم واحد، وحقن الدماء فكافأه الله بذلك، ومن ترك شيئاً لله أعطاه الله أو أعطى ذريته أكثر منه " (").

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (برقم ۲٤٨٥) وإسناده حسن. (۲) المنار المنيف لابن القيم (ص ١٥١).

#### 🗷 مدة حكمه

يحكم المسلمين سبع سنين.

يملأ الأرض خلالها عدلًا كما ملئت قَبله جَورًا وظلمًا.

تنعم الأمت في عهده نعمة عظيمة. تُخرج الأرض نباتها وتُمطر السماء قطرها ويُعطي المال بغير عدد، وسيأتي سياق الأحاديث في ذلك.



# ■ من أين يخرج؟

يخرج المهدي محمد بن عبد الله الحسني العلوي من قِبَل المشرق، وعند خروجه لا يكون لوحده، بل يؤيده الله بأناس من أهل المشرق يحملون معه الدين ويجاهدون في سبيله كما ورد بذلك الحديث.



# ■ وقت خروجه

في آخر الزمان عند اضطراب أمر الناس يقتتل ثلاثة من أولاد الخلفاء على كنز الكعبة كلهم يريد الاستيلاء عليه مع ذلك لا يحصل عليه أي واحد منهم.

عندها يخرج الهدي في مكت

ويشتهر أمره في الناس فيُبَايَعُ عند الكعبة على السمع والطاعة والاتباع له..

عن ثوبان النبي النبي القال: «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم.. ثم تَطلُع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلاً لم يُقتَله قوم» قال ثوبان: ثم ذكر شيئاً لا أحفظه – فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج». رواه ابن ماجه

#### شرح الحديث:

«كلهم ابن خليفت»: أي ثلاثة رجال، كل واحد له أتباع، وكل من هؤلاء الرجال كان أبوه مَلِكًا، فهو يطلب مُلْكًا كمُلْك أبيه.

«كنزكم»: قيل كنز الكعبة: وهو ذهب وكنوز يُذْكر أنها تحتها. وقيل: المُلْك أي الحكم والخلافة. وقيل كنز الفرات: وهو الجبل من ذهب المُلْك أي الحكم والخلافة. وقيل كنز الفرات: وهو الجبل من ذهب الذي يحسر عنه الفرات (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في (النهاية ص٢٦): تفرد به ابن ماجة وهذا إسناد قوي صحيح اهوقال البوصيري في (زوائده ١٤٤٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ورواه الحاكم في (المستدرك ٤/٤٦٣/٤٠٨٠) وقال صحيح على شرط الشيخين. وضعّف الحديث آخرون كأحمد والذهبي في الميزان وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع.

<sup>(</sup>٢) وقد تقدم في العلامة رقم (٩٦) من العلامات الصغرى.

15

مسألة

كيف نجمع بين خروجه في مكة ومجيء الرايات السود من المشرف خراسان؟...

ولماذاً الراية التي يحملها المهدي سوداء اللون؟...

قال ابن كثير: «ويؤيّد بناس من أهل المشرق ينصرونه ويُقيمون سلطانَه ويشيدون أركانَه وتكون راياتهم سودًا أيضًا، وهو زيّ عليه الوقار لأن رايت رسول الله على كانت سوداء يقال لها: العُقاب»(").

عن أبي سعيد الخدري الله أن الله قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث (١) وتُخرج الأرض نباتها، ويُعطي المال صحاحاً، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعاً أو ثمانياً» (٣).



<sup>(</sup>۱) النهاية، ص۲۷.

<sup>(</sup>٢) أي المطر النافع.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم بسند صحيح.



وفي روايت: «ثم لا خير في الحياة بعده»(١).

قوله «يعطي المال صحاحا»: أي تسوية بين الناس.

هذا ويدل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن العظيمة مرة أخرى.

قال الإمام ابن باز: «أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلاً وهدايةً وتوفيقاً وإرشاداً للناس» (").

# ■ الأحاديث الواردة في العهدي

جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي، وهذه الأحاديث على نوعين:

- منها ما جاء فيه النص على المهدي.
- ومنها ما جاء فیه ذکر صفته فقط.

<sup>(</sup>١) عند أحمد في المسند وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) نقلا من كتاب: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة الشيخ عبد المحسن البدر - حفظه الله - ص: (۱۵۷ - ۱۵۹).

وسـأذكر هنا بعض هذه الأحاديث، وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة.

عدد الأحاديث الواردة في المهدي: خمسون حديثاً منها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر.

عدد الآثار: ثمانية وعشرون أثراً.

وذكر السفاريني<sup>(۱)</sup> وصديق حسن خان<sup>(۱)</sup> والحافظ الآبري<sup>(۳)</sup> أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر.

- عن أبي سعيد الخدري إلى أن النبي القال: «يخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث، تخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحاً وتكثر الماشيت وتعظم الأمت يعيش سبعاً أوثمانياً»، يعني سبع سنين أو ثمان "(²).
- وعنه وعنه النبي قال: «أبشركم بالمهدي؛ يُبُعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما مُلِئت جورًا وظلمًا، يرضى عنه سكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحًا».

فقال له رجلاً: ما صحاحاً؟. قال: «بالسوية بين الناس».

قال: ويملأ الله قلوب أمت محمد عدله. حتى يأمر منادياً فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول: ائت السـدّان – يعني الخازن – فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً، فيقول له: احثُ، حتى إذا حجزه وأبرزه؛ ندم. فيقول: كنت أجشع أمت محمد

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية: (٢ / ٨٤)

<sup>(</sup>٢) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: ١١٢ - ١١٣.

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابن القيم في المنار المنيف (١٤٢) وأقره.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٥٥٧ - ٥٥٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

نفسًا أو عَجِز عني ما وسعهم؟! قال: فيرده فلا يقبل منه. فيقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه. فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين. ثم لا خير في العيش بعده. -أو قال: ثم لا خير في الحياة بعده-» (أحثُ»: أي خذ بيديك من غير عدّ عليك ولا إحصاء.

«حجزه وأبرزه»: أي جمع مالاً، وحدّده بين يديه ليجمعه في ثوب أو نحو ويأخذه.

# ن على وَالله أن النبي على الله قال: «المهدي منا أهل البيت، يُصلحه الله في ليلم» (١٠).



«يُصلحه الله في ليلت»: لعل المراد بذلك: أن الله يصلحه للخلاف ت أي يهيئه لها، ويوفقه ويلهمه ويرشده، ويعطيه من صفات القيادة والحكم تما لم يكن عنده من قبل.

وقيل: «يُصلحه الله في ليلت»: أي يصلح أمره

ويرفع قدره في ليلة واحدة، أوفي ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها (٣) ا.هـ

<sup>(</sup>١) المسند (٣٧/٣) ورجاله ثقات، وأنظر مجمع الزوائد (٣١٣/٧).

<sup>(</sup>۲) المسند (۲/۸۰) بسند صحیح.

<sup>(</sup>٣) قائه مُلا على القاري في المرقاة (١٨٠/٥).

وهـذا يعـني أن المهـدي محمد بن عبـد الله لن يعرف نفسـه أنـه المهدي المقصـود بالأحاديث حتى يبايعه الناس ويجتمعـون عليه، وليس بطالب للخلافة ولا ظان لأهليته لها، ولذلك يبايعه الناس وهو كاره.

وليس معنى «يُصلحه الله في ليلة» أنه كان ضالاً عاصياً، فيهديه الله في ليلة، ويصبح يقود الناس، كلا، لأن المهدي يقود الناس بعلم شرعي مؤصّل، فهو يحكم بينهم ويفتيهم، ويفصل خصوماتهم، ويقودهم في القتال.. وهذا العلم لا يجتمع في ليلة إلا يكون وحياً، والوحي للأنبياء فقط، وهو ليس نبياً.

وبالتالي يكون معنى «يُصلحه الله في ليلة»: أي يجعله يقتنع أنه المهدي المقصود بالأحاديث، ويؤتيه من صفات القيادة ما يؤتيه.

عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «المهدي من عُترتي، من ولد فاطمة»(۱).

«من عُترتي»: أي من آل بيتي وذريتي.

«من ولد فاطمت»: أي من نسل فاطمة رضي الله عنها.

و عن جابر النبي النبي الله قال: «ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صَلِّ بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمة الله هذه الأمة "(\*).

وهذا الحديث يعني أن الدجال يخرج زمن المهدي ثمّ ينزل عيسى العَلِيّ لا تقتل المديث يعني أن الدجال قائد المؤمنين، فيصلي عيسى وبقيت المؤمنين وراء المهدي.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۷۳/۱۱) بسند صحيح....

 <sup>(</sup>۲) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد جيد، كما قال ابن القيم في المنار المنيف (ص ١٤٧–١٤٨) وله شواهد من الصحيح.

وعن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي الله قال: «منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه»(١).

والمقصود هنا: أن المهدي يصلي بالناس إماماً، ويكون من ضمن المأمومين عيسى بن مريم العَلِيُّ .

عن ابن مسعود ﴿ قَالَ النبي ﴿ وَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ عَن ابن مسعود ﴿ وَلِهُ عَلَمْ النبي ﴾ ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أُومِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي» (٢).

فيكون اسمه: محمد بن عبد الله، وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: إنه محمد بن الحسن العسكري.

ومعنى «يَبْعث»: أي يُظْهِر.

زاد في حديث فطر (أحد رواة الحديث): (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلًا من أهل بيتي يملؤها عدلًا كما مُلئت جورًا».

وفي روايت: «لا تذهب – أو: لا تنقضي – الدنياحتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»(٣).

قوله: «حتى يملك العرب»: أي يكون ملكًا على المسلمين عمومًا، سواء كانوا عربًا أو عجمًا.

لكنه ذكر العرب هنا لأنه يبدأ بهم، فهو يظهر في مكة والمدينة، فيتبعه العرب فيها، ثم سائر المسلمين.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في كتاب المهدي، وذكره المناوي في فيض القدير (١٧/٦) بسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأبو داوود، وهو صحيح.

٣) رواه أبوداود (برقم ٤٢٨٢) وهوحديث حسن صحيح وتحضر الأحوذي (٤٨٦/٦).

وأيضًا فكل مسلم يعتبر عربيًا من جهة قراءته للقرآن، ومعرفته للغة العربية (١).

- ♦ وعن زر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمُه اسمي»(٢).
- وعن علي رسول الله على الله على الله على الله على الله الله الله والله والل

وفي رواية: «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلًا منا<sup>(٣)</sup> يملؤها عدلاً كما ملئت جورًا» (٤٠).

فهذه الأحاديث كلها صريحة في النّص على المهدي محمد بن عبد الله، وذكر اسمه وصفته.

# وهنا جملة من الأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي:

ولا درهم». قلنا: من أين ذلك؟ قال: «يوشك أن أهل العراق لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم». قلنا: من أين ذلك؟ قال: «من قبل العجم، يمنعون ذلك».

«قفيز»: هو مكيال أهل العراق، مثل قولنا: صاع، كيلو، طن.

«درهم»: هي عملة من الفضة كانوا يتداولونها قديماً.

<sup>(</sup>١) انظر: مرقاة المفاتيح للقاري (٥ / ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٣٧٦/١) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي من آل النبي على الله النبي

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤ / ١٠٧)، كتاب المهدي، وسنده قوي.



«من قبل العجم»: العجم يطلق على غير العربية العربية أم لا، ثم صار علمًا على الفُرس.

ثم قال ﷺ: «يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مُدي» قلنا: من أين ذلك؟ قال: «من قبل الروم».

«دينار»: عملة من الذهب

«مُدي»: مكيال لأهل الشام مثل قولنا: صاع، كيلو، طن

ثم سكت هنيهة، ثم قال ﷺ: «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً، لا يعده عداً».

قـال الجريري الراوي: «قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالوا: لا»(١).

هـذا هو المهدي بدلالت الأحاديث السـابقت التي نصّـت عليه باسمه وذلك لكشرة الغنائم والفتوحات في عهده مع سـخاء نفسـه، وبذله الخير لكل الناس.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم (۲۹۱۳).



فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق قد تجمع الناس! قال: «نعم، فيهم المستبصر، والمحبور، وابن السبيل، يهلِكون مهلكًا واحدًا ويصدُرُون مصادر شتى ويعثهم الله على الله على نياتهم». (۱).

«والمستبصر»: أي المستبين للأمر القاصد له.

«والمجبور»: أي المكره والمقهور من دون اختيار.

والمقصود أن مهلك هذا الجيش مهلك واحد يخسف بهم جميعاً، إلا أنهم يصدرون أي يكونون يوم القيامة عن الله مصادر وأحوال متفرقة فواحد إلى الجنة وآخر إلى النار على قدر أعمالهم ونياتهم.

عن أبي هريرة والمنابي والمناب النبي والمنام، والمنام، ولن يستحل البيت إلا أهلُه، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خراباً لا يُعمر بعده أبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه (۱) (۳).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٤/٤، ٢٨٥) ومسلم (برقم ٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم بيان معنى يستحلّ البيت أهله، وبيان قصة هدم الكعبة، وذلك في العلامة رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد (٢٩١/٢) بسند صحيح.

وإمامكم منكم» (١). والنبي الله قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم،

والمقصود بالإمام هنا المهدي محمد بن عبد الله، بدلالة النصّ عليه في حديث جابر الله الذي تقدم برقم (٥).

عن جابر بن عبد الله والنبي والمنافق النبي والمنافق النبي والمنافق النبي والمنافق النبي والمنافق النبي والمنافق المنافق المناف

8

فائدة

صلاة عيسى العَلِيْلُ خلف المهدي لا يعني أن المهدي أفضل من عيسى العَلِيْلُ ، فقد صلى النبي محمد وخلف أبي بكر وهي في مرضه الذي مات فيه أو وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف أن فيصلي عيسى العَلِيْلُ خلف رجل من أمة محمد والمؤافلة فيصلي عيسى العَلِيْلُ خلف رجل من أمة محمد والمهاد أنه نزل تابعًا لمحمد والمحمد المهدي المهدي بعيسى العَلِيْلُ، ويكون من ضمن جنوده.

﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ فَهُ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ هَـذَا الْأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَتَّ» قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش» (١).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲/۸۵۳) ومسلم (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>٢) المعنى: من إكرام الله لأمة محمد ﷺ أن يجعل عيسى بن مريم العَلِيِّ يصلي خلف واحد منها.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٣٨٤/٣) ومسلم (١٩٣/٢)

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في مسنده، ومسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (: ٧٩/٨).

قال ابن كثير: «وهدا الحديث فيه دلالت على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفت عادلاً وليسوا هم بأئمت الشيعة الاثني عشر فإن كثيرًا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء، فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش، يُلُون فيعدلون»(۱).

عن حفصة - رضي الله عنها - أن رسول الله على قال: «لَيَؤُمَّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ. وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ» (٢).

«الشريد»: يعني يبقى منه رجل واحد ينجو من الخسف ن يخبر الناس بحال الجيش المخسوف بهم.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي عَنَّ: «يَكُونُ اخْتِلافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةِ، فَيَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ عَنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّحُنِ وَالْمَقَامِ. وَيُنعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. وَيُنعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ وَالْمَدِينَةِ وَالْمُ كُلْبُ. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا الرُّحْنِ وَالْمَقَامِ. ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسُ أَخُوالُهُ كَلْبٌ. فَيَبْعِمْ إِلَيْهِمْ بَعْثًا الرَّحُنِ وَالْمَقَامِ. ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْسُ أَخُوالُهُ كَلْبٌ. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيْ فَيْعُونَهُ بَيْنَ فَرُيْسُ أَخُوالُهُ كُلْبٌ. فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَطْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِأَنْ لَمْ يَشْعَمُ كَلْبٍ. فَيَبْعَمُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَقْسِمُ الْمُلِلُمُ وَنَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْثُ كُلْبٍ وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْعَمُ وَلَكِكَ بَعْثُ كُلْبِ وَالْمُونَ وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَةٍ نَبِيّهِمْ: وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ وَنَ وَيُعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَةً مَلْ يَعْمُ لَعْمَلُ عِلْمَالِمُونَ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْمَلُ فَي وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيُعْمَلُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُلْولِمُونَ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِي وَيُعْمِلُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِي وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِي وَلَاقِي عَلَيْهِ الْمُعْرِقِي وَيُعْمَلُ عَمْ لِيْفَا الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ وَلَولُكُ الْمُ الْمُعْرِقُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُلْعُونَ وَلَا عُلُولُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلَ وَلَا لَكُولُ الْمُولِلِكُ وَلَا لَيْعِلَى الْمُعْلِمُ وَلَاقِي الْمُعْلِمُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَا الْمُعْلِمُ وَلَا لَا الْمُعْلِمُ وَلَا لَيْهِ الْمُلِكُونَ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُونَ الْمُعْلِمُ وَلَا لَكُ

«بعث من أهل الشام»: أي جيش من أهل الشام.

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲ / ۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بسند لا بأس به، وتدعمه الكثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى.

# ظمور الممدي (۱۳)

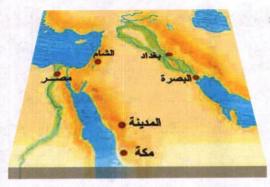

«أبدال الشام»: أولياؤها وعبّادها.

«وعصائب أهل العراق»: خيارهم وصالحيهم.

«أخواله كلب»: أي قبيلة كلب، وهي من قبائل العرب المشهورة.

«فيظهرون عليهم»: يغلبونهم وينتصرون عليهم.

«والخيبة»: أي الخسارة.



«بجرانة الأرض»: الجران: باطن العنق، وشبّه ثبات الإسلام وتمكنه، بصورة البعير الذي قعد على الأرض وبسط عنقه (جرانه) على الأرض.

وأحاديث المهدي ثابتت لا شك فيها، قد رواها ثلاثون صحابيًا، وأخرجها أئمترواة السنت ومصنفوها، في السنت والمسانيد، واحتجّ العلماء بها، حتى صار اعتقاد ظهور المهدي أمرًا مُتفقًا عليه في معتقد أهل السنت والجماعت، وقد حكى جمع من الأئمت تواتر أحاديث المهدي، كما حكاه الإمام السّفاريني<sup>(۱)</sup>، ومحمد صديق خان<sup>(۱)</sup>، رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) (لوامع الأنوار البهية) (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في كتاب (الإذاعة لأشراط الساعة) ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب (الإذاعة) ص١٤٥.

# نظرة سريعة فيمن ادعى أنه المهدي

عند التأمل في التاريخ، وتتابع العصور، ومرور المسلمين بحالات من الاختلاف والظلم، وانتشار الجور من الولاة غيرهم، ونجد أنه ظهر رجال زعموا أنهم المهدي، واعتقد الناس فيهم ذلك، ومن هؤلاء:

الرافضة يزعمون أن لهم مهدياً ينتظرونه، وهو آخر أئمتهم الأثني عشر، واسمه عندهم محمد بن الحسن العسكري، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعًا.

#### ويعتقدون:

- أنه دخل سرداب سامراء منذ أكثر
   من ألف سنة عام سنة ٢٦٠هـ.
  - لادخل كان عمره خمس سنوات،
     وهو يعيش في هذا السرداب منذ
     ذلك الحين، ولم يمت، وسوف
     يخرج في آخر الزمان.



ويعتقدون أنه حاضر في الأمصار، يعلم أحوال الناس، لكنه غائب عن
 الأبصار فلا يُرى.

وكلامهم هذا حُمقٌ لم يقم عليه دليل ولا برهان ولا عقل ولا نظر، وهو مخالف لسنة الله في البشر؛ فأنبياء الله ورسله الذين هم أفضل الخلق عند الله، توفاهم الله، فكيف يتوفى الله أنبياءه ورسله ويُبقي مهدي الرافضة حيًا منذ ألف سنة كمازعموا؟!



صورة لسرداب سامراء الذي يزعم الرافضة أن المهدي مختبئ فيه منذ أكثر من ألف سنة

شم ما الداعي لغيبته واختفائه طوال هنده المدة وهو حيّ؟ لماذا لم يخرج، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وواقع الأمت اليوم أحوج ما يكون له؟!

قال ابن كثير -رحمه الله-متحدثاً عن المهدي محمد بن عبد الله الوارد عن المهدي محمد بن عبد الله الوارد ذكره في الأحاديث: «ويكون ظهوره من بلاد المشرق - يعني مهدي أهل السنة - لا من سرداب سامرّاء، كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان،

وقسط كبير من الخذلان الشديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنت ولا معقول صحيح ولا استحسان»(١).

- ادعى عبد الله بن سبأ أن علي بن أبي طالب رهو المهدي المنتظر، وزعم
   أنه سيعود إلى الدنيا.
- ادعى المختار بن عبيد الثقفي أن محمد بن الحنفية، المتوفى عام (٨٨ه)، هو المهدي المنتظر، ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب الهن وسمي ابن الحنفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر التي هي من قبيلة بنى حنيفة...

<sup>(</sup>١) النهاية في الفتن والملاحم ص (١٧).

- فرقة الكيسانية وهم أتباع كيسان مولى علي وهي فرقة شيعية اعتقدت بإمامها محمد بن الحنفية بأنه محيط بالعلوم كلها، ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل، فحملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية على رجال فعطلوها، وزعموا أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمي القرشي.. هو المهدي..
- محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب (كنيته ذو النفس الزكية، توفي عام ١٤٥هـ)، وكان صوّامًا قوّامًا.. وفي عصره فتن به بعض الناس.. وظنوا أنه المهدي.. وكان له حركة وأتباع.. وحاول تصحيح الأوضاع.. فقاتله العباسيون

الذين كانوا الحكام في عصره في جيش قوامه (١٠,٠٠٠) مقاتل.. وقضوا على حركته.. وقد كان خروج ذي النفس الزكية على المنصور الخليفة العباسي.. وكان قد انتشر الظلم والجور في عصره..



وممن ادعى المهدية: عبيد الله بن ميمون القداح، توفي سنة (٣٢٥)، كان جده يهوديًا. وهو رأس القرامطة الذين قتّلوا المسلمين وسرقوا الحجر الأسود عام (٣١٧هـ)، وهم أشد كفرًا من اليهود والنصارى.

صار لأبنائه صولة وجولة وحكم.. وسيطروا على مصر والحجاز والشام.. انتسبوا إلى آل البيت كذبًا وزورًا، فزعموا أنهم من نسل فاطمة -رضي الله عنها-.. لذا سموا أيضاً بالفاطميين.

وأزالوا القضاء الشافعي.. أقاموا القبور والأضرحة ووقع بهم على المسلمين بلية عظيمة..

فالقرامطة يُظهرون الإسلام وهم ملاحدة في حقيقتهم.. خارجون عن جميع الملل ومذهبهم مركب من مذهب المجوس عبّاد النار والصابئة عبّاد الكواكب.

قال ابن كثير: «وكانت مدة ملك الفاطميين أكثر من ٢٨٠سنة، وعبيد الله القداح ادعى أنه المهدي وبنى مدينة المهدية» (١).

وممن ادعى المهدية: محمد بن عبد الله البربري المشهور بـ (ابن تومرت)
 ظهـر عـام (٥١٤ هـ) ادعى أنه علوي أي من نسـل علي بـن أي طالب رهيه...
 واخترع نسباً إلى الحسن بن علي..

وقد ملك بالظلم والتسلط.. وكان له عدد من الحيل يخدع بها الناس ويظهر أن له كرمات.. ومن حيله: أنه أخفى رجالاً في قبور، وجاء في جماعة ليريهم آية، فصاح: أيها الموتى أجيبوا، فأجابوه: أنت المهدي المعصوم، وأنت وأنت، ثم إنه خاف من انتشار الحيلة، فخسف فوقهم القبور فماتوا.

۸ وممن ادعى المهدية: محمد أحمد بن عبدالله السوداني المتوفى سنة (١٣٠٦هـ – ١٨٨٥م)، الصوفى المتغلب على السودان، واشتهر بالزهد، وادعى المهدية وعمره ٣٨ سنة.. أقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل..



<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٢ / ٣٣١).

وزعم أن من شك في مهديته فقد كفر بالله ورسوله إلى غير ذلك من دعاويه الفارغة، وهو وإن كانت له يد بيضاء في محاربة نصارى الإنجليز، فقد أظهر الواقع أنه ليس (المهدي الموعود في الأحاديث) وإنما هو مدّع من جملة المدعين.

٩ وممن ادعى أنه المهدي: محمد بن عبد الله القحطاني، ظهر في الرياض،



بالمملكة العربية السعودية، ذكر أنه رأى رؤيا مفادها أنه (المهدي) المنتظر، فبايعه جماعة وتحصنوا في المسجد الحرام سنة (١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م)، فكان ما هو معروف بـ (بفتنة الحرم) التي انتهت بمقتله.

# ■ ضوابط في التعامل مع أدعياء المهدية

لا يعني ردّنا على من ادعى أنه المهدي، أننا نكذب بالأحاديث الواردة في المهدي، كلا، ولكن:

ينبغي التفريق بين التصديق بأحاديث المهدي، وأنها أخبار صادقة عن النبي هي، وبين حكمنا أن فلاناً هو المهدي – وذلك أن النبي هي لم يترك الأمر سدى، وإنما ذكر علامات وضوابط نعرف بها المهدي دون شك، منها:

- ان المهدي لا يدعو إلى نفسه، ولا ينادي إلى بيعته، وإنما يبايعه الناس وهو مُكره.
  - ٢ تطابق اسم المهدي مع اسم النبي ﷺ (محمد بن عبد الله).

- ٣ كون نسبه يرجع إلى الحسن بن علي -رضي الله عنهما-.
- إن تنطبق عليه الصفات الخَلْقية، الواردة في الحديث (أجلى الجبهة، أقنى الأنف..).
  - ٥ الظروف التي يظهر فيها:
  - اختلاف يقع بعد موت خليفت.(١)
    - امتلاء الأرض ظلما وجورا.
    - اقتتال ثلاثة كلهم ابن خليفة.
  - كونه صالحا تقيا، عنده علم
     شرعي وحكمة.



مقام إبراهيم

• كونه يظهر في مكت، ويبايع بين الركن والمقام.

#### ما الذي جعل البعض يزعم هو أو غيره أنه المهدي؟

من خلال النظر في سير وقصص من ادّعي المهدية، تبيّن أن:

- بعضهم أراد الظهور والحكم فادعى أنه المهدي زوراً وبهتاناً، وإلا فهو لا ينطبق عليه شيء من العلامات أبداً، مثل عبيد الله القداح، وابن تومرت.
- بعضهم اشتبه أمره، وظن الناس أنه المهدي، مثل محمد بن عبد الله ذي النفس الزكيت، فظهر وصار له أتباع، ثم تبين أنه ليس المهدي. بعضهم اشتهر أمره وكثرت فيه المنامات، وظن الناس أنه المهدي، مثل محمد بن عبد الله القحطاني.

<sup>(</sup>١) وإن كان ذلك ورد في حديث في سنده مقال.

#### وقفة مع المنامات:

المنامات والرؤى لا يعتمد عليها في اتّخاذ أحكام وقرارات في الأمم ولا فيما هو أقلّ من ذلك.

دخل شريك بن عبد الله القاضي، على الخليفة المهدي، فإذا المهدي متغيّر النفس غاضب عليه. فقال القاضي شريك: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال المهدي: رأيتك البارحة في المنام، تطأ على فراشي، فسألت معبّرًا فأخبرني أنك تبغضني وتكيد لي. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم العَلِيْل، ولا معبرك يوسف العَلِيْل.

فهذا ردّ واضح من شريك القاضي على الخليفة في أمر يتعلق بشخص واحد، فما بالك إذا كان المنام يتعلق بمستقبل أمه كاملة.

#### والد رأى أنه يذبح ولده فذبحه!!

فلما سُئل هذا الجاهل عن فعله؟ قال: فعلت ذلك اتباعاً لسنة إبراهيم العَلَيْنُ، في المَنَامِ الْعَلَيْنُ، في المَنَامِ الْعَلَيْنُ، في المَنَامِ أَنِي في الْمَنَامِ أَنِي في الْمَنَامِ أَنِي فَإِن إبراهيم لما رأى أنه يذبح ولده إسماعيل، قال ﴿ يَنْبُنَى َ إِنْ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنَامِ اللهُ مِن الصَّامِرِينَ السَّ اللهُ مِن الصَّامِرِينَ السَّ فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَمِينِ السَّ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ السَّ وَفَدَيْنَهُ إِنْ اللهُ عَزِي الْمُحْسِنِينَ السَّ إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَتُوا الْمُبِينُ السَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ السَّ ﴾ (اللهُ عَلَى المُبينُ السَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ السَّ ﴾ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الصافات: ۱۰۱–۱۰۷



وهذا غاية الجهل، إذ كيف يشبّه رؤيا جاهل مثله برؤيا نبي يوحى إليه!!

فإن كانت الرؤيا صالحة فاحمد الله عليها واستبشر بها، وإن كانت سيئة فاستعذ بالله من شرها، فإنها لا تضرك.

#### قاعدة:

فمن ادعى أنه المهدي ولم تنطبق عليه الصفات، ولم يخرج الدجال في زمانه، فهو دجال كذاب، ومن ادعى أنه عيسى ابن مريم ولم يخرج الدجال قبله فهو دجال كذاب.

# ينبغي النظر بعدل من غير غلو إلى المهدي:

فالمهدي عند أهل السنة والجماعة لا يعدو كونه إماماً من أئمة المسلمين الذين ينشرون العدل، وهو غير معصوم (١٠).

# ■ أنكر بعض العلماء المهدي ومنهم

#### • ابن خلدون

تردد ابن خلدون في مسألة المهدي وانتقد الأحاديث الواردة فيه ثم قال: «وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل»(\*).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر، للشيخ العباد.

<sup>(</sup>٢) انظر:مقدمت تاريخ ابن خلدون (١ / ٥٧٤).

#### محمد رشید رضا

قال: «و أمّا التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه أعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان البخاري ومسلم بروايتها في صحيحهما، وقد ضعّف كثير من أئمّة المسلمين أحاديث المهدى»(۱).

#### • أحمد أمين

قال: «حديث المهدي هذا حديث خرافة وقد ترتب عليه نتائج خطيرة في حياة المسلمين»(٢).

#### عبد الله بن زید آل محمود

قال: «ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد السيئ القبيح وهي في الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن آخر وقد صيغت لها الأحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف»(").

#### • محمد فرید وجدي

قال: «ما ورد في المهدي المنتظر من أحاديث، الناظرون فيها من أولي البصائر لا يجدون في صدورهم حرجاً من تنزيه رسول الله وله من قولها، فإن فيها من الغلو والخبط في التواريخ والإغراق في المبالغة، والجهل بأمور الناس والبعد عن سنن الله المعروفة ما يشعر المطالع لأول وهلة أنها أحاديث موضوعة تعمد وضعها رجال من أهل الزيغ المشايعين لبعض أهل الدعوة من طلبة الخلافة في بلاد العرب أو المغرب» (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المنار (٩ / ٤١٦)

<sup>(</sup>۲) انظر: ضحى الإسلام (٣ / ٢٤٣)

<sup>(</sup>٣) في رسالته (لا مهدي ينتظر، بعد الرسول خير البشر) (ص٥٨).

<sup>(</sup>٤) دائرة معارف القرن العشرين (١٠ / ٤٨١)

## حجتهم في ذلك:

#### أن القرآن لم يذكر المهدي ولو كان ثابتاً لذكره الله في القرآن.



والجواب: الساعة فلم يذكر جميع أشراط والجواب: الساعة فلم يذكر الدجال ولا الخسوف الواقعة آخر الزمان. إلى غير ذلك، وإنما ذكرت هذه في السنة، فما دام أنها ثبتت في السنة فقد قال الله عن نبيه

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ﴾ (۱)، وقال ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» (۱)، فما دام ذكرها ﷺ وأثبتها فهي من الدين الثابت.

#### ٢. أن أحاديثه ليس في الصحيحين.

أن صحيحي البخاري ومسلم لم تجمع أحاديث النبي هي ورواة والجواب: السنة غير البخاري ومسلم هم أئمة محققون، ولنا طرق نميز بها صحيح الحديث من ضعيفه، وإذا صح الحديث وجب علينا الأخذ به سواء كان في الصحيحين أوفي غيرهما، ثم إن البخاري ومسلم رويا أحاديث المهدي بصفته دون النص على اسمه كما تقدم في سياق أحاديث المهدي.

# ٣. لا نريد أن نفتح الباب لمدّعي المهدية.

أننا إذا ضبطنا الأمر بالضوابط الشرعية لم ينفتح الباب، والجواب: فالمهدي له صفات خَلْقية ولزمنه ظروف محدده - تقدم ذكرها - لا تنطبق إلا على رجل واحد، هو المهدي الحقيقي.

<sup>(</sup>١) النجم: ٣

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري

# وأخيراً..

# مل يعني الإيمان بالمهدي القعود عن الدعوة والعمل؟

مع تدافع الخير والشر، وظهور الفساد، وانتشاره، وضعف الدعوة إلى الخير في كثير من البلدان، وقع في قلوب أعداد من المسلمين يأس وقنوط، وصاروا ينتظرون خروج المهدي ليقودهم إلى النصر.

وبالتالي قعدوا عن العمل والدعوة، وسكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقاعس واعن طلب العلم ونشره، بل عن التجارة والعمل وعمارة الأرض، وصار أحدهم يقول لنفسه: الأمر أعجل من ذلك، وهذا زمن ظهور المهدى...

والمنهج الشرعي في التعامل مع الأحاديث الواردة في المبشرات من أشراط الساعة مثل:

- أحاديث المهدي، ونصر الله ﷺ الدين به.
- أحاديث قتال المسلمين لليهود وانتصارهم عليهم.
- أحاديث قتال السلمين للروم النصاري، وانتصارهم عليهم..

إلى غير ذلك..

#### التعامل معما بأن نعلم أن:

هـنه العلامات وغيرها، لا تعدو أن تكون مضرّحة للمؤمنين، مصبّرة لهم، مبشرة بأن الدين محفوظ منصور. لكننا مع ذلك نعمل ما أمرت به الشريعة عمومًا، من نصر الدين، والدفاع عن بلدان المسلمين، وإقامة الجهاد في سبيل الله، والقتال لرفع راية الإسلام. ولا نقعد خاملين ننتظر أن ينزل النصر من السماء، أو يخرج من الأرض، دون جهد منّا.

فعلى المسلمين اليوم أن يعدّوا العدّة لقتال اليهود، وإخراج النصارى المحتلّين من بلدان المسلمين، ولا نقعد خاملين أذلت صاغرين ننتظر خروج المهدي ليقودنا.. بل نجتمع وننصر ديننا، فإن خرج المهدي نصرناه.



# أشراط الساعة

# اللبري

- 🔣 خروج الحجال
- 📰 ۔ نزول عیسہ علیہ السلام
  - 🔣 خروج يأجوج ومأجوج
    - 🔃 ثلاثة خسوف كبرى
      - الحخان
      - 🔣 خروج الحابة
- 📰 طلوع الشمس من مغربها
- ا نار تسوق الناس لمحشرهم

| it. Since the second se |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |



تقسيم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى، وقد سردنا ١٣١ كُنُرُ على علامة من أشراط الساعة الصغرى، وتبقى معنا الكلام على الأشراط الكبرى التي تسبق قيام الساعة مباشرة.

وأشراط الساعة الكبرى تقع متتابعة كخرزات العقد إذا انفرط إذا وقع أولها - وهو المهدي - تتابعت بقية الأشراط بعده مباشرة.

فعن عبد الله بن عمرو رضي أن رسول الله على قال: «الآيات كخرزات منظومات في سلك فانقطع السلك فتبع بعضها بعضًا» (١).

وعن أبى هريرة ولي أن النبي علي قال: «خروج الآيات بعضها على أثر بعض تتابعن كما تتابع الخرز في النظام»(٢).

ولا يمنع أن تتخلل أشراط الساعة الكبرى بعض أشراط الساعة الصغرى، فيخرج المهدي مشلاً، ثم تخرج في عصره عدد من الأشراط الصغرى، ثم يخرج الدجال.. وهكذا.. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وفيه على بن زيد وهو حسن الحديث. وصححه أحمد شاكر والألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الاوسط، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة رقم (٣٢١٠).

|  | (A) |
|--|-----|
|  |     |

# المسيح الدجال

|  |  |    | 100 |
|--|--|----|-----|
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  | 3. |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |
|  |  |    |     |



#### ومِن ذلك المسيح الدجال..

- فمن المسيح الدجال؟
- وهل هو موجود اليوم؟
- وهل رآه أحد من قبل؟
  - وما صفاته؟
  - وما أسباب خروجه؟
- وما هي الغضبة العظيمة التي سيغضها؟
  - وما الاعتقادات الخاطئة فيه؟

#### من الدجال؟

هو رجل من بني آدم جعل الله على لله قدرات ليست لغيره من البشر، مكّنه الله منها اختبارًا وامتحانًا الإيمان الناس، وقد حذرنا النبي على من اتباعه في ضَلالِه، وأخبرنا عن صفاته الخَلقية والخُلُقية.

## ونحن نتكلم هنا عن الدجال لأن:

العلم بالشيء خير من الجهل به، وقد كان حذيفة بن اليمان الله يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه (١٠).

فالدجال أعظم فتنت، خاف النبي على أمته منها، فحدّر، وخوّف، وأندر.. لما مع الدجال من الشبهات والفتن.. مع ادعاء الدجال أنه رب العالمين!!

فإذا عرفنا صفات الدجال وطرق السلامة منه، حمانا الله من شره..

## ■ تسمیته بـ (المسیح الدجال)

سُمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليسرى، فهو أعور لا يرى إلا بعين واحده. وقيل بل الدجال يسمى: المِسِّيح.. وقيل المسيح (بالخاء المعجمة)..

وقيل سمي السيح لأنه يمسح الأرض ويسير فيها كلها..

وقيل لأن أحد شِقّي وجهه ليس فيه عين ولا حاجب..

وسُمي الدجال: لأنه دجّل: أي غطّى وموّه واحتال، والدجل أكبر الكذب فهو دجّال كذّاب مُختال.

وجمع دجال: دجّالون، ودجاجلة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري

#### ■ ماذا يدّعي الدجال؟

الدّجال يدّعي أنه رب العالمين. ويدعو الناس إلى الإيمان بذلك؛ لذا قال هذه إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور»(۱)، وسيأتي تفصيل ذلك(۱)، وله شبهات وحيل يفتن الناس بها.

#### ■ قصة ابن صياد

في عهد النبي في كان بالمدينة غلام يهودي السمه ابن صياد، اشتبه أمره وشك النبي في أنه هو الدجال، ووقع له حادث مع النبي في وتفصيل ذلك كالآتي:





صورة قديمة للمدينة المنورة

- (١) رواه البخاري: كتاب الفتن (٨ / ١٠٣)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة (٤ / ٢٢٤٨).
  - (٢) ص (٢٤٦).
  - (٣) الرهط: من ثلاثة إلى عشرة أشخاص.
    - (٤) أي حصن أو قلعة لقبيلة بني مغالة.

- ◄ قال رسول الله ﷺ لابن صياد: «أتشهد أني رسول الله»؟
- ◄ فنظر إليه ابن صياد، فقال: أشهد أنك رسول الأُمّيين. ثم قال ابن صياد
   لرسول الله ﷺ: أتشهد أني رسول الله؟
- ◄ فرفضه رسول الله ﷺ وقال: «آمنت بالله وبرسله». ثم قال له رسول الله
   ﷺ: «ماذا ترى»؟
  - ✔ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب.
- ◄ فقال رسول الله ﷺ: «خُلِّط عليك الأمر»، ثم قال له رسول الله ﷺ:
  «إني خبأت لك خبيئا»(١).
  - ➤ فقال ابن صياد: هو الدُّخ<sup>(٢)</sup>.
  - ◄ فقال له رسول الله ﷺ: «اخسأ فلن تعدو قدرك» (٣).
  - ◄ فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه.
- ◄ فقال ﷺ: «إن يكن هو فلن تُسلَّط عليه (يعني إن كان ابن صياد هذا هو الدجّال فلن تتمكن من قتله؛ لأن الله قدّر وقضى أن يقتله عيسى بن مريم الطَّيْ بعد نزوله)، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله»(4).

<sup>(</sup>١) قوله «خبأت لك خبيئًا» أي خبأت في نفسي كلمة، حاول أن تُخَمّن ما هي؟ وقد خبأ النبي ﷺ كلمة الدخان.

 <sup>(</sup>۲) قوله «الدخ» حاول ابن صياد أن يقول الدخان فلم يوفق فقال الدخ، وكان ابن صياد له جن يخبرونه بأشياء،
 ولكنهم لم يستطيعوا أن يكشفوا ما في نفس النبي في فقربوا له الكلمة.

<sup>(</sup>٣) قوله «اخسأ فلن تعدو قدرك» أي لن تعدو الكهانة، إنما أنت كاهن دجال محتال.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم



وقال سالم بن عبد الله بن عمر الله: سمعت عبد الله بن عمر الطلق بعد ذلك رسول الله الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، الله الله النخل طفق النخل طفق

يتقي بجذوع النخل<sup>(۱)</sup> وهو يختل<sup>(۱)</sup> أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله هي وهو مضطجع على فراش في قطيفة<sup>(۱)</sup> له فيها زمزمة أن فرأت أم ابن صياد رسول الله هي وهو يتقي بجنوع، فقالت لابن صياد: يا صاف (وهو اسم ابن صياد) هذا محمد، فثار ابن صياد، فقال رسول الله هي «لو تركته بين (۱)» (۱).

وعن أبي سعيد الخدري رضي قال: لقيه رسول الله و أبو بكر وعمر – يعني ابن صياد – في بعض طرق المدينة.

- ◄ فقال له رسول الله ﷺ: «أتشهد أني رسول الله»؟
  - ◄ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟

<sup>(</sup>۱) يعني أخذ ﷺ يتستر خلف جذوع النخل لئلا يراه ابن صياد.

<sup>(</sup>٢) أي يتخفى ويقترب قليلًا، قليلًا من ابن صياد ليسمع ما يتكلّم به مع نفسه.

<sup>(</sup>٣) أي في كساء.

<sup>(</sup>٤) أي له فيها صوت خفي لا يكاد يفهم.

<sup>(</sup>٥) أي لو تركتنا أمّه نراقبه دون أن يعلم بنا لتبيّن لنا أمره هل هو الدجال أم لا.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

- ◄ فقال رسول الله ﷺ: «آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى»؟
  - ◄ قال: أرى عرشًا على الماء.
- ◄ فقال رسول الله ﷺ: «ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى»؟
  - ✔ قال: أرى صادقين وكاذبًا، أو كاذبين وصادقًا.
    - ➤ فقال رسول الله ﷺ: «لُبِّس<sup>(۱)</sup> عليه، دعوه». (۲)

وعن أبي سعيد الخدري والله قال: «خرجنا حُجاجًا، أو عُمّارًا ومعنا ابن صياد؛ فنزلنا منزلًا، فتفرق الناس وبقيت أنا وهو؛ فاستوحشت منه وحشت شـديدة مما يقال عليه، وجـاء بمتاعه فوضعه مع متاعـي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؛ ففعل؛ أي: نقل ابن صياد متاعه تحت شجرة بعيدة عن أبي سعيد. قال أبو سعيد: قُرُفِعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس(٣)

- ◄ فقال: اشرب أبا سعيد!
- ✔ فقلت: إن الحر شـديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده - أو قال: آخذ عن يده -.
- ◄ فقال ابن صياد: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس(؛) ليا أبا سعيد: من خفي عليه حديث رسول الله على عليكم معشر الأنصار، ألستَ من أعلم الناس بحديث

<sup>(</sup>١) أي يأتيه شيطان فاختلط عليه الأمر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أي وعاء كبير فيه لبن من تلك الغنم.

<sup>(</sup>٤) يعني ما يُشاع من أنه الدجال.

- ◄ قال أبو سعيد الخدري ﴿ عَلَيْهُ: حتى كدت أن أعذره.
- ◄ ثم قال ابن صياد: أما والله إني لأعرف مولده وأين هو الآن -يعني الدجال-.
  - ➤ قال أبو سعيد: فقلت له: تباً لك سائر اليوم»(١).

#### والصحيح من أقوال أهل العلم:

أن ابن صياد هذا ليس هو المسيح الدجال، ولكنه دجال محتال من ضمن الدجالين، عنده كهانة وشياطين ينبّئونه بأمور، وقد ورد عنه حوادث في آخر حياته مع أبي سعيد الخدري وغيره، قد يُستنتج منها أنه تاب وصلح حاله، والله أعلم.

# الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن

الدجال أعظم فتنت خشي النبي على أمته منها؛ ولذاحذ رجميعُ الأنبياء أممهم منه، وأمرنا على أن نستعيذ من فتنت الدجّال في آخر كلّ صلاة.

وقد ذكر الله ﷺ في القرآن عددًا من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، مثل انشقاق القمر، فقال: ﴿ أُفَّتَرَبَ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (")، ويأجوج ومأجوج،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) القمر: ١

﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾(١)، وغيرها، ومع ذلك لم يذكر الله على الدجال صراحة باسمه في القرآن.

فما الحكمة من ذلك؟!

#### قيل في ذلك أمور:

- أحدها: أنه ذكر في قوله عَلَ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَالُمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ (١)، فقد قال ﷺ: «شلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها»(۳).
- الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله عَلَى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ ، ﴿ اللَّهُ وَفِي قوله عَلَى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓا عَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرِ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلَا ۚ بَلْ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيَّ إِسْرَةِ يِلَ اللَّ وَلَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيْهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللَّ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ بِهَا ﴾ (٥).

وصح أن عيسى التَلِيِّكُمْ هو الذي يقتل الدجال فصار الكلام عن عيسى التَلِيِّكُمْ الْمُلْكِيُّكُمْ متضمناً الكلام عن الدّجال.

<sup>(</sup>١) الأنساء: ٢٩

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٥٨

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، عن أبي هريرة، وصححه.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥٧ -٦١

# ■ الأحاديث الدالة على أن خروج الدجال من أشراط الساعة

عن حذيفة بن أسيد الغضاري و أن النبي و قال: «إن الساعة لا تقوم حتى تكون عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس. الحديث»(").

وعن أبي هريرة والنبي النبي الله قال: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت أوكسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابت الأرض»(٢).

## ■ الدجال أكبر فتنة موجودة على ظهر الأرض على الإطلاق

عن عمران بن حصين رها النبي الله النبي الله الله الساعة الم الساعة خلق أدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» (٣).

وعن ابن عمر رضي قال: "قام رسول الله على الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه؛ إنه أعور، وإن الله ليس بأعور» (أ).

وعن النواس بن سمعان رسول الله على قال: «غَيْرَ الدجال أخوفني على على الله على الدجال أخوفني على على حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم». (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

## ■ الأحداث قبل خروج الدجال



- عن نافع بن عتبۃ بن أبي وقاص رسول الله على قال: «تغزون الله على قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس ويفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» (أي المكان الذي فيه الدجال والقوم الذين معه)(١).
- عن معاذ بن جبل رساول الله على قال: «عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال»(٢).
- وقبل خروج الدجال تكثر الحروب بين المسلمين والروم النصارى؛ وينتصر المسلمون (٣).

عن ذي مخمر - رجل من أصحاب النبي على - أن رسول الله على قال: «ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم؛ فتنصرون وتغنمون، وتسلمون، ثم ترجعون، حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، فيقول: غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين فيدقه؛ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة» ( أ.

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عن هذا الحديث في العلامتين (١٠٨ ، ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق في العلامة رقم (١٠٥) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٤) الملحمة: هي المعركة الكبيرة، كثيرة القتلي، والحديث رواه مسلم.

وزاد بعضهم: «فيثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيغتسلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة».

#### وفي حديث آخر تفصيل لهذه الموقعة:

عن أبي هريرة والله أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق'')؛ فيخرج له جيش من المدينة من المسلمين من خيار الأرض يومئنه، فإذا تصافوا أمام بعض؛ قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم (وهــذا يدل أنه وقعت حروب سابقة بين المسلمين والروم وانتصر المسلمون وسبوا من الروم وأسلم السبي وجاء يجاهد)، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا؛



مرج دابق - سوريا، ويحتوي على عدة قرى

منظر للمرج من فوق إحدى التلال



فيقاتلونهم فيهزم ثلث (أي من جيش المسلمين) لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث (أي من المسلمين) أفضل الشهداء عن الله، ويفتتح الثلث

<sup>(</sup>۱) قرية دابق من القرى التاريخية التابعة لناحية اخترين مدينة حلب في الشمال السوري حيث تبعد عن الحدود التركية تقريبا ۱۰ كم، وتشتهر بالزراعة وخصوصا الحنطة والعدس والبطاطا يمر بها نهر قويق ويجري في الشتاء والربيع، وهي ثغر من ثغور المسلمين في كل الفترات الإسلامية وفيها تكون الملحمة.



موقع مدينة حلب وبقربها مرج دابق الذي ينزله جيش الروم وشهالها تركيا حيث يقبل منها جيش الروم، ومدينة القسطنطينية التى يفتحها المسلمون

(أي الأخير يفتح البلاد ويغنم) لا يفتنون أبدا؛ فيفتتحون قسطنطينية، وبينما هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون؛ إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (أي الدجال)، قد خلفكم في أهليكم (أي: يريد افزاعهم وتخويفهم)؛ فيخرجون (أي:يتوجهون راجعين إلى الدجال)، وذلك باطل (أي:

يكون كلام الشيطان هذا باطل). فإذا جاءوا الشــام خرج (أي: خرج المسـيح الدجال)»(١)»

## أحداث أخرى تسبق خروج الدجال:

وعن أبي أمامة الباهلي رها أن رسول الله على قال: «إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. يأمر الله تعالى السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلثى نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطـرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فـلا تنبت خضراء؛ فلا يبقى ذات ظل إلا هلكت إلا ما شاء الله» (أي تموت جميع الأشجار إلا القليل منها). قيل:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم



يا رسول فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟!! قال: «التهليل والتكبير والتحميد ويجزؤ ذلك عليهم مجزأة الطعام»(١).



#### ومما يسبق خروجه:

عن راشد بن سعد قال: «لما فتحت إصطخر (۱)؛ إذا مناد ينادي: ألا إن الدجال قد خرج، فلقيهم الصعب بن جثامة فقال: لولا ما تقولون، لأخبرتكم إني سمعت رسول الله وقي يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل (۱) الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر » (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة، وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٢) اصطخر، بلدة بفارس، من أقدم مدن فارس وأشهرها، وبها سكن ملوك فارس وبها خزانتهم....

<sup>(</sup>٣) أي يتناسون ذكر الدجال.

 <sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات.

# صفات الدجال الخَلْقية

- قصیر أفحج (مشیته معیبت؛ بسبب تباعد ساقیه).
- جعد (أي أن شعره ليس ناعما، ولا أملس).
  - جفال الشعر (شعره كثيف).
- مطموس العين، كالعنبة الطافية
   أعور العين اليسرى.
  - هجان (أبيض).
  - أجلى الجبهه (واسع الجبهه).
- مكتوب بين عينيـه (ك ف ر) يقرؤها
   كل مؤمن كاتب أو غير كاتب.
  - عقيم لا يولد له.



أمثلة على تباعد (تقوس) الساقين



مثال على الشعر الجعد

ويمكننا إجمال ما سبق من وصف الدجال بأنه رجل قصير، عظيم الجسم، عظيم الرأس، كلتا عينيه معيبة، فاليمنى عوراء كأنها عنبة طافية، واليسرى عليها جلدة، وهو ذو شعر جعد كثيف، أبيض البشرة، بعيد ما بين الساقين أو الفخذين، مكتوب بين عينيه كافر.

#### ■ مكان خروجه



عن أبي بكر الله أن رسول الله قال: «إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق، يقال لها: خرسان (۱) يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المُطرقة (۱) (۳).

> وأول ظهور أمره واشتهاره-والله أعلم- يكون بين الشام والعراق.

فضي روايت عن نواس بن سمعان الشهائ النبي الله قال عن الدجال: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق» (أ).

قوله «خلة بين الشام والعراق»: أي موقع وطريق بين الشام والعراق.

## ■ قصة الجَسَّاسة والدّجال

عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه سأل فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - فقال: «حدثيني حديثًا سمعتيه من رسول الله ولل تسنديه إلى أحد غيره، فقالت: لئن شئت لأفعلن، فقال لها: أجل حدثيني، فقالت: سمعت نداء المنادي منادي رسول الله ولي ينادي: الصلاة جامعة؛ فخرجت إلى المسجد، فصليت

<sup>(</sup>١) مدينة كبيرة، تقع حالياً في إيران.

 <sup>(</sup>٢) المجـن الترس، شـبه وجوههم بالترس؛ لبسـطها وتدويرها، وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة لحمها، وهي الصفة نفسها التي وصف بها النبي ﷺ يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

مع رسول الله على المنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك.

- ◄ فقال: «لِيَلْزِم كُلُّ إنسان مُصلاه». ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟»
  - ◄ قالوا: الله ورسوله أعلم.
- ◄ قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة (١)، ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الدي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة

بحرية مع ثلاثين رجلًا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرًا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، ف خلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب (٢) كثيرة الشعر، لا يدرون ما قُبُله من حُثرة الشعر،



- ◄ فقالوا: ويلك! ما أنت؟!
  - ◄ فقالت: أنا الجسّاسة!
  - ➤ قالوا: وما الجسّاسة؟

<sup>(</sup>١) أي ما جمعتكم لأجل مال أو رزق أقسمه بينكم، ولا لخوف أو حرب فأستعين بكم.

<sup>(</sup>۲) أي كثيرة وغليظة الشعر.

- ◄ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هـذا الرجل في الدَّيْر (١)؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق.
- ➤ قال: فلما سمت لنا رجلًا فَرِقنا<sup>(۲)</sup> منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا<sup>(۳)</sup> وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد.
  - ◄ قلنا: ويلك! ما أنت؟
  - ◄ قال: قد قدرتم على خبري<sup>(1)</sup>، فأخبروني ما أنتم؟
- ➤ قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم (٥) ، فلعب بنا الموج شهرا، شم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر.
  - ◄ فقلنا: ويلك! ما أنت؟
  - ◄ فقالت: أنا الجساسة.
    - ➤ قلنا: وما الجساسة؟
- ◄ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبر كم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا، وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانت.

<sup>(</sup>١) «الدير» في الأصل: مكان ينقطع فيه الرهبان للعبادة، والمراد هنا المكان المنقطع البعيد.

<sup>(</sup>٢) أي خفنا

<sup>(</sup>٣) أي: إنسان عظيم الخِلْقة لم يروا مثله أبداً من قبل.

<sup>(</sup>٤) أي وصلتم إلى معرفة خبري، وسوف أخبركم عنّي.

<sup>(</sup>٥) أي هاج الموج واضطرب.

- 🖊 فقال: أخبروني عن نخل بيسان (۱).
  - ◄ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟
- ✓ قال: أسألكم عن نخلها هل
  - ◄ قلنا له: نعم.
  - ◄ قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر.
- ✔ قال (أي الدجال): أخبروني عن بحيرة الطبرية (٢).
  - ◄ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟
    - ◄ قال: هل فيها ماء؟
    - ✔ قالوا: هي كثيرة الماء.
- ✔ قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب
- ◄ قال: أخبروني عن عين زغر<sup>(۳)</sup>؟







<sup>(</sup>١) مدينة من مدن الغور، على الجانب الغربي من حوض الأردن في الجنوب الغربي من طبرية.

<sup>(</sup>٢) بين الأردن وفلسطين...

<sup>(</sup>٣) زغر: قرية بالشام على شاطئ البحر الميت، قال ابن الأثير: «زغر: عين بالشام من أرض البلقاء. النهاية ٣٠٤/٢»، ويطلق البعض على البحر الميت (بحيرة زغر) نسبة لواحة قريبة منه. وقد تقدمت صورة البحر الميت عند الكلام على العلامة رقم (٩٥).



- ➤ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟
- ◄ قال: هال في العين ماء؟ وهال يازرع أهلها بماء العين؟
- ➤ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.
- ◄ قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟
  - ◄ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب.
    - ◄ قال: أقاتله العرب؟
      - ➤ قلنا: نعم.
    - 🖊 قال: كيف صنع بهم؟
- ◄ فأخبرناه: أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه
  - ✔ قال لهم: قد كان ذلك؟
    - ◄ قلنا: نعم.
- ✔ قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عنى:



إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قريم إلا هبطتها في أربعين ليلم غير مكم وطيبم (أ)؛ فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتًا (أ) يصدني عنها، وإن على كل نقب (أ) منها ملائكم يحرسونها.

- ◄ ثم قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث-:
- ◄ ثـم قـال ﷺ وطعن بمخصرته (الله عنه عليه المنبر -: «هذه طيبة.. هذه طيبة..
   هذه طيبة.. يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟»
  - ◄ فقال الناس: نعم.
  - ◄ قال ﷺ: «فإنه أعجبني حديث تميم، أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه أي عن الدجال وعن الدينة ومكة. ألا إنه ﷺ بحر الشام، أو بحر الشام، أو بحر اليمن، لا بل من قبل الشرق ما هو، من



قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) أي مدينة رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أي شاهراً سيضه.

<sup>(</sup>٣) أي على طرق المدينة وشوارعها.

<sup>(</sup>٤) أي ضرب بعصاه على المنبر، وكل شيء يمسـكه الإنسـان فيضعه تحـت خاصرته كالعصا أو نحوه يسـمّى مخصرة.

<sup>(</sup>٥) مشرق مدينة رسول الله هي العراق وإيران.

#### ➤ قالت: فحفظت هذا من رسول الله ﷺ" (").

وقد قرأت لبعض المؤلفين حول المسيح الدجال، كلامًا يربط بين مكان وجود المسيح الدجال وبين مثلث برمودا المشهور الذي لا يزال سِرًا لم تنكشف حقيقته.

## حقيقة مثلث برمودا وعلاقته بالمسيح الدجال

الحديث عن (مثلث برمودا) مثل الحديث عن الحكايات الخرافية والقصص الخيالية.

#### الموقع الجغرافي:

غرب المحيط الأطلنطي تجاه الجنوب الشرقي لولاية تجاه الجنوب الشرقي لولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد أكثر هذه المنطقة تأخذ شكل مثلث يمتد من خليج المكسيك غرباً إلى جزيرة ليورد من الجنوب، ثم

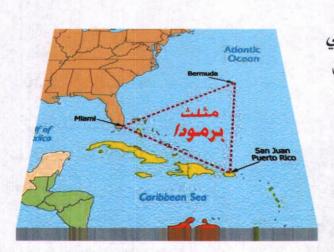

برمودا (مجموعة من الجزر ٣٠٠جزيرة صغيرة مأهولة بالسكان ٢٥,٠٠٠نسمة)، ثم من خليج المكسيك وجزر باهاما.

<sup>(</sup>۱) (صحیح مسلم ج٤/ص۲۲٦٣)

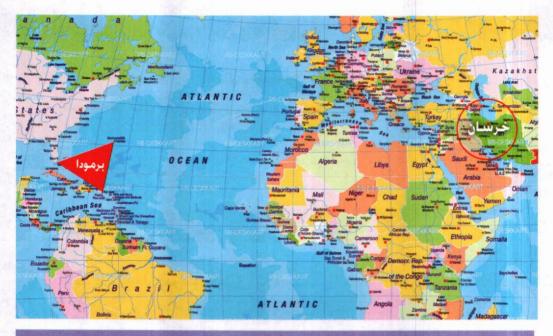

خارطـة توضـح موقـع خراسـان فـي المشـرق التـي يظهـر مـن عندهـا الدجال ، وموقع مثلث برمودا في الغرب والذي يعتقد البعض أن المسيح الدجال موجود به.

#### نقطة الاختفاء في برمودا:

في منطقة معينة شمال غرب المحيط الأطلنطي (بحر سارجاسو)، تتميز مياهه بوجود نوع معين من حامول البحريسمي (سارجاسام)، يطفو بكميات كبيرة على هيئة كتل تعوق حركة السفن.





ويتميز بحر (سارجاسو) بهدوئه التام، وتندر به التيارات الهوائية والرياح، وقد أُطلق عليه (بحر الرعب)، (مقبرة الأطلنطي)، وقد أشارت رحلات البحث الى وجود سفن وقوارب وغواصات راقدة في أعماق البحر؛ يرجع تاريخها لفترات زمنية مختلفة.

#### بداية ظاهرة الاختفاء في برمودا:

في عام ١٨٥٠م اختفت من هذه المنطقة أو بالقرب منها أكثر من ٥٠ سفينة، استطاع بعض قادتها أن يبعثوا رسائل في لحظات الخطر، كانت مبهمة وغامضة، لم يستطع أحد أن يفهمها.

ومعظم هذه السفن المختفية تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، أولها

السفينة (انسـرجنت) الـتي اختفت وعلـى متنهـا ٣٤٠ راكباً، تلاهــا اختفاء الغواصة (اسكوربيون) عام ١٩٦٨م وعلى متنها ٩٩ بحاراً.





#### ظاهرة اختفاء الطائرات:

وصل نشاط الاختفاء إلى سماء المحيط الأطلنطي حيث ظاهرة اختفاء الطائرات وهي تحلق في سماء الأطلنطي أو بالتحديد في سماء برمودا.



عام ١٩٤٥م انطلقت من فلوريدا الأمريكية خمسُ طائرات وكانت الطائرات الخمس متقاربة وتطير على شكل مثلث) نحو حطام سفينة يطفو على المحيط وأثناء انتظار القاعدة الجوية لرسالة من السرب لتحديد ميناء الوصول وتعليمات الهبوط، تلقت القاعدة رسالة غريبة من قائد السرب تقول: القائد (الملازم تشارلزتيلور) ينادي القاعدة: نحن في حالة طوارئ يبدو أننا خارج خط السير تماماً " لا استطيع رؤية الأرض، لا استطيع تحديد المكان " اعتقد أننا فُقِدْنا في الفضاء، كل شيء غريب ومشوش تماماً لا استطيع تحديد أي اتجاه حتى المحيط أمامنا يبدو في وضع غريب لا استطيع تحديده ". وانقطعت بعد ذلك سبل الاتصال بين القاعدة والسرب.

## التفسيرات التي تفسر لغز هذا المثلث:

واختفت أيضًا طائرات أخرى.

نظرية الـزلازل وعلاقتها بما يحدث
 في مثلث برم ودا: وتقول أن حدوث
 الهـزات الأرضية في قاع المحيط تتولد
 عنها موجات عاتية وعنيفة ومفاجئة

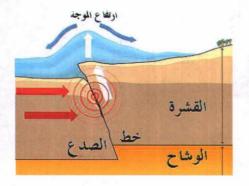

تجعل السفن تغطس وتتجه إلى القاع بشدة في لحظات قليلة، وبالنسبة للطائرات يتولد عن تلك الهزات والموجات في الأجواء؛ مما يؤدي إلى اختلال في توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها.



فيضان تسونامي الواقع في إندونيسيا وما حولها عام ٢٠٠٤م نتيجة زلزال أو خسف في قاع الحيط

• نظرية الجذب المغناطيسي وعلاقتها بما يحدث في مثلث برمودا: إن أجهزة القياس في الطائرات أثناء مرورها فوق مثلث برمودا تضطرب وتتحرك بشكل عشوائي، وكذلك في بوصلة السفينة مما يدل على وجود قوة مغناطيسية أو قوة جذب شديدة وغريبة.



أحد أشكال بوصلات السفن

أحد أشكال أجهزة القياس في الطائرات

## إرهاصات قبل خروج المسيح الدجال

## قِلَّة العرب:

عن أم شريك أنها سمعت النبي يشيقول: «ليضرن الناس من الدجال في الجبال». قالت أم شريك: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل».(١).



#### الملحمة وفتح القسطنطينية:

#### الفتوحات:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وقد تقدم تفصيل ذلك في العلامة رقم (٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٣) أي عند مكان عالٍ ومرتضع.

<sup>(</sup>٤) أي يقتلون رسول الله ﷺ غدراً وخيانة.

لعلّـه نَجِيٌّ معهـم (۱)، فأتيتهم، فقمت بينهـم وبينه. فحفظت منـه أربع كلمات أعدهـن في يدي، قال: «تغزون جزيرة العـرب، فيفتحها الله، ثم فارس، فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم، فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله» (۱).

#### انحباس القطر والنبات:

ستكون قبل خروج المسيح الدجال ثلاث سنوات عجاف.

فعن أبي إمامة الباهلي والنبي والنبي والدجال ثلاث النبي والمامة الباهلي والنبي والمامة الباهلي والنبي والنبي والنباه النباس فيها جوع شديد: يأمر الله تعالى السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف (") إلا هلكت إلا ما شاء الله) (ا).



<sup>(</sup>١) نَجِيٌّ معهم: أي يتكلم بكلام خفيٌ خاص بهم لا يريد أن يسمعه غيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وقد تقدمت هذه العلامة برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) أي ذات ظفر مشقوق من البقر والغنم، والمعنى أن هذه البهائم تهلك بسبب انحباس المطر والنبات.

٤) رواه ابن ماجة وفي سنده مقال، وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية عند أحمد وأبي داود.

## كثرة الفتن (الأحلاس، السراء، الدهيماء)، وتمايز الناس:

عن عبد الله بن عمر الله بن عمر الله على النبي الله قال الله عني وليس مني وإنما أوليائي دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ""، والورك هو أعلى الفخذ، يصطلح الناس على رجل يملكونه، ولا يصلح ملكاً لجهله، ولا تستقيم لله الأمور، كما أن الورك الكبير لا يثبت على الضلع دقيق. قال الله الله فتنت الدهيماء (يعني العظيمة الكبيرة): لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت وزادت، يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده ""."

## خروج ٣٠ كذاباً:

عن سمرة بن جندب رضي أن النبي على قال: «وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا، آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى»(٤).

## ■ كيف يخرج الدجال؟

تقدم في حديث تميم الداري في في ذكر قصة الدجال والجساسة: أنه محبوس إلى الآن في جزيرة من جزائر البحر، وأنه كان حيًا في عهد النبي في المناسفة عنه النبي الله الآن المناسفة عنه النبي الله المناسفة المناسفة

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في العلامات رقم (٩٩) و(١٠٠) و(١٠١) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وقد تقدمت هذه العلامة برقم (١٠١) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٣) تقدم شرح المراد بهذا الحديث تفصيلاً ص(١٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه، وقد تقدمت هذه العلامة برقم (١١) من العلامات الصغرى.

وأنه رجل عظيم الخلقة، رآه تميم الداري ومعه ثلاثون رجلًا، رأوه موثقًا بالسلاسل، وحصلت محاوره بينهم وبينه، وأخبرهم أنه الدجال وأنه سيخرج من غضبة يغضبها يعني: تتحطم السلاسل ويخرج (.

## ■ سبب خروجه

عن ابن عمر على قال: لقيت ابن صائد (٢) في بعض طرق المدينة فقلت له قولاً أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة (٣) فدخل ابن عمر على حفصة بنت عمر وقد بلغها – أي بلغها إغضاب ابن عمر لابن صائد – فقالت له: رحمك الله اما أردت من ابن صائد ؟ أما علمت أن رسول الله في قال: «إنما يخرج من غضبة يغضبها؟» (٤).

## ■ سرعته في الأرض

سُئل ﷺ عن إسراع الدجال ۗ الأرض فقال: «كالغيث استدبرته الريح» (٥) والمعنى: أن الدجال يسرع ۗ الأرض. يتجول ۗ أقطار الأرض كلها:

عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «يخرج الدجال في خفت من الدين، وإدبار من العلم، وله أربعون يومًا يسيحها (١)، اليوم منها كالسنة، واليوم كالشهر،

<sup>(</sup>١) تقدم تفصيل ذلك قبل صفحات يسيرة.

<sup>(</sup>٢) يعني ابن صياد، وقد تقدم تفصيل الكلام عنه ص(٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أي انتفخ حتى ملأ الطريق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٦) أي يطوف ويسعى فيها.

واليوم كالجمعة، ثم سائر أيامه مثل أيامكم، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا، يأتي الناس فيقول: أنا ربكم. وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه (ك ف ر) يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يمر بكل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابهما» (١).

## الأماكن التي يأتيما الدجال

عن أنس رضي أن النبي و قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكت والمدينتي ("). والدجال لن يسمح له بدخول مكت والمدينت.

وقال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون (٣) ولا الدجال» (٤).

وقال ﷺ: «يأتي المسيح من قبل المسرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد» (°).

وي روايت: «أنه يصعد أحد وينظر إلى المسجد النبوي من بعيد ويقول لمن حوله من أتباعه: أترون القصر



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد " رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) الطاعون: بثور أو أورام تظهر في الجسم، مع التهاب شديد ومؤذ جدا وهو مرض معدٍ.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

الأبيض – يعني مسجد النبي ﷺ – حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هناك يهلك هناك يهلك هناك يهلك ".

وفي رواية أخرى: عن محجن بن الأدرع الله الله الأدرع الناس رسول الله الخلاص وما يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟، يوم الخلاص؟، يوم الخلاص؟، يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟، يوم الخلاص؟ أدما يوم الخلاص؟ أدما يوم الخلاص؟ الدجال فيصعد أحداً فينظر المدينة، فيقول الأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد.





ثم يأتي المدينة، فيجد بكل نقب منها مَلَكًا مُضلتًا (\*) فيأتي سبخة الجرف. فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات (\*) فلا يبقى منافق و لا منافقة ولا منافقة ولا فاسق و لا فاسق و لا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص (\*).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي رافعًا سيفه مانعًا له من دخول المدينة.

<sup>(</sup>٣) أي ثلاث هزّات.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وإسناده حسن، وبعضه في الصحيحين.

وقال ﷺ «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزل أ السبخة (وقي رواية يأتي سبخة الجرف) فيضرب رواقه (أي ينزل ويُعسكر هناك).

وفي رواية: «حتى ينزل عند الظريب الأحمر (موضع قرب المدينة) عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، ويخرج اليه منها كل كافر ومنافق»(۱).

و «السبخت»: أرض ذات ملح والغالب على أراضى المدينة ذلك، ولكن أشدها يقع شمالها.



و «الجُرُف»: هومن نواحي المدينة يقع شمالها على ثلاثة أميال منها، وذكر بعضهم أن الجرف: ما بين محجة الشام إلى القصاصين، ومحجة الشام، هيس: طريق حجاج الشام، يأتى من ناحية (مخيض) إلى (غرابات) وغراب الضائلة أو (جبل حبشى)، ومن مناطق الجرف ما يسمى – اليوم – بحي الأزهرى،

ولكن النصوص التي سقناها تدل على أن الجرف يمتد إلى (مر قناة).

وقناة هو وادى الحمض، ويشمل: مجتمع الأسيال، كل هذا سماه (تبع اليماني) جرف الأرض لما شخص من منزله بقناة.

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث طويل رواه ابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي في، والحديث في الصحيحين من حديث أنس في دون ذكر "الظريب الأحمر".

يتلخص لنا من كل ما سبق أن المسيح الدجال ينزل وراء أحد في السباخ التي هناك، يضرب رواقه أو قبته في السبخة التي خلف أحد، في آخر الصادقية شمالي ثور، وفي هذه البقعة جبيلات صغار حمر، تذكر من يراها قول النبي في الله عنه البقعة جبيلات صغار حمر، تذكر من يراها قول النبي

وفي قصة تميم الداري مع الدجال والجساسة:

أن الدجال قال لتميم وأصحابه: «إني يوشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قريت في الأرض إلا هبطتها في أربعين ليلت غير مكت وطيبت، وهما محرمتان علي كلتيهما، كلما أردت أن أدخل واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتًا (أي شاهراً سيفه) يصدني عنها، وإنه على كل نقب منها ملائكة يحرسونها».

## ■ من فتنة الدجال

#### من فتنته:

وقال: «إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار»<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وقال: «وأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتِ الذي يراه ناراً»(۱).

وفي رواية: «فليأتِ الذي يراه ناراً، وليغمض، ثم ليطأطئ رأسه (أي يخفض رأسه) في النار هذه فيشرب منه، فإنه ماء بارد»(").

وه رواية: قال: «فأما الذي يراه الناس ماءً فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب طيب»(٣).

#### ومن فتنته

تأثيره في الجمادات والحيوانات:

عن النواس بن سمعان ﴿ عَلَيْهُ أن النبي ﷺ قال: «يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم (أي ترجع إليهم



ماشيتهم ودوابهم التي خرجت ترعى) أطول ما كانت ذُرا (شعرها طويل) وأسبغه ضروعًا (ممتلئة بالحليب)، وأمده خواصر (الخاصرة هي الجنب،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

أي سمينة شبعى)، ثم يأتي القوم فيردون عليه قوله (أي فيدعوهم فيردون عليه قوله (أي يكفرون به)، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين (أي: مجدبة أراضيهم ذاهبة زروعهم)، ويمر بالخربة (أفيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب(١) النحل»(٦).

#### ومن فتنته

أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك؟ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني، اتبعه فإنه ربك "(٤).



<sup>(</sup>١) أي الأرض الخراب

<sup>(</sup>٢) اليعسوب: ذكر النحل، والمعنى أي تظهر له وتجتمع عنده.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة والحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني في صحيح الجامع.

#### ومن فتنته

أنه يدعورجلاً ممتلئاً شباباً فيقطعه بالسيف نصفين. ثم يقول الدجال للناس: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه ثم يزعم أن له رباً غيري، فيأمر الدجال هذا الرجل أن يقوم حياً، فيقوم وقد أحياه الله وليس الدجال، لكن يري الدجال أنه أحياه ويلتئم الشقان، فيقول الخبيث: من ربك وفيقول: ربي الله وأنت عدو الله أنست الدجال!".



أن معه جبلاً من خبز وطعام وأن الدنيا فيها مجاعة:

عن المغيرة بن شعبت و قال: «ما سأل رسول الله و أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي: «أي بني وما ينصبك منه؟ إنه لن يضرك» (أي: ما يشغلك ويُتْعبك من شأنه فإنه لن يضرك). قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبر. قال: «هو أهون على الله من ذلك» (").

# **■** أتباعُ الدجال

لا شك أن الدجال مع تعدد قدراته، وتنوع فتنته، واستعماله لأساليب مختلفة لإضلال الناس وجرّهم إلى اتباعه، واعتقاد ألوهيته، لا شك أن ذلك كله يفتن أعداداً من الناس به، فيتبعونه رغبة فيما عنده، أو رهبة مما عنده، أو حرصاً على حرب الإسلام وأهله، ومن هؤلاء:

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل قصة الشاب عند الكلام عن سبل العصمة من الدجال.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

#### اليمود:









الطيلسان



مجموعة يهود عليهم الطيالسة

- (۱) أصفهان: مدينة إيرانية تقع في وسط إيران، تبعد عن طهران (العاصمة الإيرانية) ٣٤٠كم تقريبًا جنوبًا، ويسكنها حسب المصادر الرسمية من ٢٥-٣٠ ألف يهودي، ومساحة مدينة أصفهان ١٠٥,٩٣٧كم، للاستزادة انظر موقع يهود إيران: www.iranjewish.com.
  - (٢) الطيالسة: نوع من اللباس يُلبس على الرأس ويُسدل على بقية البدن، ومفرده طيلسان..
    - (٣) رواه مسلم.
    - (٤) تسمى الآن إقليم خوزستان غربي إيران
      - (٥) إقليم في الجنوب الشرقي من إيران
        - (٦) رواه أحمد بإسناد حسن

والمراد «بالمجان المطرقة» أي: أن رؤوسهم قصيرة، ووجوههم بيضاوية أو مدورة، وفي نفس الوقت مسطحة بسبب بروز وارتفاع عظام الخدود والوجنات، وتكوينات العيون والأنف، حيث يبدو محور العين بائناً.

والمجان جمع مِجَنّ، والمجن هو الـترس، والمُطْرَق أو المُطَرِّق هي صفة لهـنه الـتروس، أي أن وجوه هـؤلاء الأقوام الذين يتبعون الدجال عريضة ومكتنزة لحما.

#### لماذا يكون أكثر أتباع الدجال هم اليهود؟

15

الجواب:

أن من عقيدة اليهود في الدجال: أنه هو مسيح اليهود المنتظر!

مسألة

ويعتقد اليهود أن الله وعدهم بملك منتظر من نسل داوود يأتي ويقيم لهم دولة اليهود ويسمونه في كتبهم: الميسياه.

ومن طقوس اليهود: صلوات يستحثون فيها المسيح الدجال للخروج... وخصصوا ليلت عيد الفصح (١) اليهودي، بأدعيت خاصت بذلك.

قال في التلمود:

لما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيراً وملابس من صوف وقمحاً حبه بقدر كلاوي الشيران الكبيرة وفي ذلك الزمان ترجع السلطة لليهود وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه، وثلاثمائة وعشرة أكوان تحت سلطته ولكن لا يأتي المسيح

<sup>(</sup>١) أحد أعياد اليهود المعظمة عندهم.

إلا بعد انقضاء حكم الأشرار ويتحقق منتظر الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل وتكون تلك الأمة هي المتسلطة على باقي الأمم عند مجيئه.(١)

#### الكفار والمنافقون:

عن أنس بن مالك رضي أن النبي في قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال؛ إلا مكت والمدينة، وليس نَقْب من أنقابها إلا عليها الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق»(۱).

وقد تقدم الكلام عن معاني هذا الحديث.

# جملة الأعراب:

عن أبي أمامة ولله أن النبي قال في حديث طويل: «وإن من الفتنه أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك؛ أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيم صورة فيم أل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيق ولان: يا بني البعه؛ فإنه ربك» (").



خِيَام أعراب في الصحراء

<sup>(</sup>١) نقلا من كتاب (الكنز المرصود في قواعد التلمود) الفصل السابع، (المسيح وسلطان اليهود).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة والحاكم وصححه.

#### قوم وجوههم كالعجان العطرقة:

عن أبي بكر را النبي على قال: «إن الدجال يخرج من أرض بالمسرق يقال لها خرسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقت» (١).(٢)





صور لقوم كأن وجوههم الجان المطرقة

#### النساء:

قال ﷺ: «ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه (") وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطاً مخافة أن تخرج إليه»<sup>(ء)</sup>.

وقد تقدم الكلام عن موضع السبخة ومرّ قناة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) المُجانّ: جمع مجن وهو التّرس.

المُطْرَقَة: بالتخفيف اسم مفعول من الإطراق التُّرْس المُطْرَق الذي جُعِلِ على ظهره طِرَاق والطِّرَاق بالكسس جِلْـد يُقْطَـع على مِقْدَار الـتُرْس فيُلصَقَ على ظهره، شـبَّه وجوههم بالتُّرْس لِبَسْـطِها وتدويرهـا، وبالمِطْرَقة لغِلْظِها وكثرة لَحْمَها.

<sup>(</sup>٣) الحميم: من يقرب منه كالأب أو الجد أو الأخ الأكبر.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، قال الشيخ الألباني في " قصم المسيح الدجال " (ص: ٨٨):إسناده حسن لولا عنعنم محمد بن إسحاق.

## ■ مدة مكوث الدجال

سُئِل ﷺ عن مُكْثِه في الأرض؟ فقال: «أربعون يوماً، يوم كسنة (أول يوم من الأربعين يومًا يمر كسنة)، ويوم كشهر (اليوم الذي بعده يمضي كشهر)، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم»(١).

قال الصحابة: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة اليوم؟ فقال على: «لا تكفي، ولكن اقدروا له قدره (٢)»(٣).

# طريق النجاة من فتنة الدجال

## البُعد عن لقائه:

عن عمران بن حصين ﴿ أَن النبي ﴾ قال: «من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يُبُعث به من الشبهات (٤٠).

ومعنى الحديث: من سمع بخروج الدجال فليبتعد عنه ولا يقربه؛ فإن الرجل يأتي الدجال ويظن نفسه أنه قوي الإيمان فإذا به يكون من أتباعه وأنصاره لما يلقيه الدجال من المشكلات كالسحر وإحياء الموتى وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) ومعنى: «اقدروا له قدره» أي إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، شم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم. انظر شرح النووي على مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو داود في السنن، والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعن أم شريك - رضي الله عنها - أن النبي على قال: «ليَفِرَّن الناس من الدجال في الجبال»(١).

وفي هذا الزمن سيكون للمسلمين إمام (أي: خليفت) وهو المهدي الخليفة العادل.

## الاستغاثة بالله:

عن أبي أمامة الباهلي رهيه أن النبي على قال: «فمن ابتلي بناره فليستغث بالله»(۲).

# معرفة أسماء الله وصفاته:

لأن الدجال أعور، والله على ليس بأعور، بل هو على جميل مُنَزَّهُ عن العيوب والنقائص، قدوس متنزه عن العيوب ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ۦ شَى ۖ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (٣).

# قراءة فواتح سورة الكهف ، وهي العشر الآيات الأولى:

عن أبى الدرداء ضِ أن النبي عليه قال: «من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنت الدجال»(؛).



<sup>(</sup>١) رواه مسلم.



<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في السنن وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ١١

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

# بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّحَكِدِ بِسْ

وعن النواس بن سمعان رهم أن النبي و قال «من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» (٢).

#### قيل السبب:

أن أول السورة فيها ذكر أن الله أمن فتية الكهف من الطاغية الجبار الذي أراد أن يبطش بهم.

وقيل: إن في هذه العشر آيات من العجائب لقصة أهل الكهف وكيف نجوا، فيتذكرها المسلم عند مقابلته للدجال.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١-١

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

#### قراءة سورة الكهف كاملة

عن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي على قال: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، ثم أدرك الدجال، لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل»(١٠).

## اللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين والاعتصام به:

لأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة.





#### الاستعادة من فتنة الدجال في آخر الصلاة:

وذلك في التشهد قبل السلام، وذلك بأن تقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عداب النار ومن عذاب القبر ومن فتنت المحيا والممات (٢) ومن فتنت المسيح الدجال»(٣).



<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (٢٦٥١).

<sup>(</sup>٢) ومعنى (فتنة المحيا) ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها أو هي الابتلاء مع زوال الصبر، وفتنة (المات) أي ما يفتن به عند الموت أو المراد فتنة القبر أي سؤال الملكين والمراد من شر السؤال والعداب الذي يقع في القبر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

# تبيين أمر الدجال للناس للوقاية منه:

عن الصعب بن جثامة الله أن النبي الله قال: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذِكْرِه» (أ) ، أي لا أحد يَذْكر الدجال ولا يتعرض له، فإذا تناساه الناس، وتناسوا صفاته، والتحذير منه – مع كثرة الفتن – ظهر الدجال.

## التسلح بالعلم الشرعي:

فالعلم الشرعي مع الإيمان بالله على مسلاح في وجه كل فتنت، ومن ذلك فتنت الدجال، وقد ذكر النبي في فتت مواجهة شاب مؤمن بطل من أهل المدينة للدجال ما يبين لنا أهمية العلم بالإيمان في العصمة من الفتن.



عن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي في قال: «يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نِقاب المدينة فينزل بعض السباخ (١) التي تلي المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس

- ◄ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي
   حدثنا رسول الله ﷺ حديثه.
- ◄ فيقول الدجال للناس الذين معه:
   أرأيتم إن قتلت هـذا وأحييته هل
   تشكون في الأمر؟



<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) السبخة الأرض المالحة.

#### 🖊 فيقولون: لا

فيقتله،ثميحييه،-وفيرواية: فيضربه بالسيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرض<sup>(۱)</sup>-ثم يدعوه، فيقبل (أي: الشاب) يتهلل وجهه يضحك



وفي رواية: «يخرج الدجال فيتوجه قِبَله - أي نحوه - رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح (أي مسالح الدجال وهم حراسه وأعوانه)

صورةأخرى قريبة لأرض سبخة

- ✔ فيقولون له: أين تعمد؟
- ◄ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج!
  - ✔ فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟!
    - ◄ فيقول: ما بربنا خفاء (١)
      - 🖊 فيقولون: اقتلوه.
- ✔ فيقول بعضهم لبعض: أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟!
- ◄ فينطلقون به، فإذا رآه المؤمن يقول: أيها الناس هذا المسيح الدجال، الذي ذكر رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) أي يقطعه نصفين جزأين، وتتفرق القطعتان من قوة الضربة، حتى أن مسافة ما بين القطعتين رمية السهم.

<sup>(</sup>٢) أي لو نظرت إلى الدجال سأعرفه من صفاته أنه الدّجال.

فيأمر به الدجال فيُشبح (أي يُمد ليضرب).

✔ فيقول: خذوه وشجوه،

ويوسع بطنه وظهره ضربًا.

- ◄ فيقول: أو ما تؤمن بي؟
- ◄ فيقول: أنت المسيح الكذاب.

فيأمر به، فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين<sup>(۱)</sup>.

➤ ثم يقول له: قم.

فيستوي قائماً.

- ✔ فيقول له –أي الدجال-: أتؤمن بي؟
  - ◄ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة.
- ◄ ثم يقول (أي: المؤمن): أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس.

فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله بين رقبته إلى ترقوته (\*) نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلًا فيأخذ برجليه ويديه، فيقذف به في النار التي معه فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي به في الجنة. ثم قال في هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين (\*).

<sup>(</sup>۱) أي: يضع المنشار في مفرق رأسه وهو وسطه ثمّ يشقّه حتى يصل إلى أسفله، ثم يمشي الدجال مفتخراً بين القطعتين.

<sup>(</sup>٢) هي العظمة البارزة بين ثغرة النحر والعاتق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

8

فائدة

هذا الحديث يدل على أهمية تعلم العلم الشرعي، فإن هذا الشاب لولا أنّ عنده علماً مسبقاً بصفة الدجال، لما اكتشف أنه الدجال، لمن على كل من يواجه أهل الباطل أن يتسلح بالعلم.

وقد تأكد هذا الشاب أن هذا هو الدجال، وأنه لن يفعل هذا القتل بغيره، لأن الشاب طالب علم قد قرأ الحديث، وعلم أنه الشاب المقصود به.

## إعداد العدة لحربه كما سيفعل المؤمنون في ذلك الزمان:

عن أبي هريرة والنبي النبي التنبي القيال: «فبينما هم (أي المسلمون) يعدون للقتال يسوون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم... »(١).

وعن حديفة بن أسيد في أن النبي قال عن خروج الدجال وإعداد المهدي وأصحابه لقتاله: «حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، شم يأتي جبل إيلياء (بيت المقدس)، فيحاصر عصابة من المسلمين، ويلقى المؤمنون شدة شديدة. فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم.. "".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال وصححه، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم.

#### ومما يفعله المسلم عند لقاء الدجال:

- ماجاء عن أبي أمامة الباهلي الله أن النبي القال النبي الله قال: «.. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف، وإنه يسلط على نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها» (۱).
- ما روى أبو قلابت عن رجل من الصحابة أن النبي على قال: «ثم إن من بعدكم، أو إن من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حُبُكُ حُبُكُ". وإنه سيقول: أنا ربكم. فمن قال: كذبت لست ربنا، ولكن الله ربنا، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك. قال: فلا سبيل له عليه» (٣).

## ملاك الدجال

#### في بلاد الشام

عن أبي هريرة و أن النبي على قال: «يأتي المسيح من قبل المشرق أن وهمته المدينة، حتى ينزل دُبُر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهناك يهلك» (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٢) أي أن شعر رأسه متكسر من شدة الجعودة ليس ناعماً.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بإسناد حسن

<sup>(</sup>٤) تقدم أنه يخرج من خلم بين الشام والعراق، من جهم خرسان.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

## قاتل الدجال هو عيسى بن مريم الطَّيِّيِّل:



وعن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: «فبينما هم (أي السلمون) يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت

الصلاة فينزل عيسى ابن مريم».

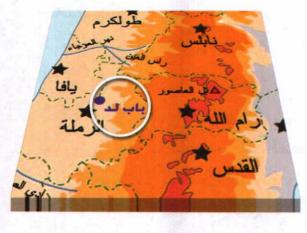

وفي رواية «فينزل - يعني عيسى الكِيِّلاً - عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين (يعني ثوبين مصبوغين) واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه يقطر ماءاً، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات»، (ونفس عيسى الكِيِّلا ينتهي حيث ينتهي طرفه على مد البصر، بمعنى أن الكفار الموجودين في الدائرة التي نصف قطرها مد بصر عيسى يموتون).

وأخبر النبي الله عند نزول عيسى الكني يكون المسلمون قد استعدوا للصلاة فيكون قائدهم وإمامهم المهدي فبينما إمامهم قد تقدم بهم وبدأ يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى الكني فرجع ذلك الإمام ينكص (أي تراجع عن موضع الإمام لأن عيسى أفضل منه فيريد أن يتقدم الفاضل للإمامة) يمشي القهقري (أ) فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له:

<sup>(</sup>١) قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي للوراء.

تقدم فصل فإنها لك أقيمت (وهذه تكرمت من الله على لهذه الأمت أن يؤم عيسى رجل من أمت محمد عيس فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف (أي إذا انتهى الإمام وانصرف من الصلاة) قال عيسى العَيْنُ : افتحوا الباب.

فيفتحون ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وتاج.

فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباً فيدركه عيسى بباب لد (وهو مكان معروف بفلسطين بني فيه اليهود اليوم قاعدة عسكريت) (أ) فيقتله، فينماع الخبيث كما ينماع الملح في الماء (أي: يذوب) لكن عيسى يدركه ويضربه بحربت في يده فيريهم آثار الدم على الحربه (أ).

شم يهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله ﷺ يتوارى (أي: يختبأ) به اليهود إلا أنطق الله ذلك الشيء إلا الغرقد (وهو نوع من شجر اليهود) (")





#### صور لشجر الغرقد

<sup>(</sup>١) وقد تقدم بيان موقعها في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) أي الرمح الذي رمى به على الدجال فقتله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة بإسناد حسن.

وفي رواية: عن مجمع بن جارية رضي أن النبي في قال: «حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم يأتي جبل إيلياء (أي: بيت المقدس) فيحاصر عصابة من المسلمين، ويلقى المؤمنون شدة شديدة، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال، وظهر المسلمون، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر والحجر والمدر() يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله»().

وفي روايت: «حتى يدركه بباب لد فيقتله»(").

ثم يأتي عيسلى بنَ مريم قومٌ قد عصمهم الله منه (أي حماهم الله من الدجال)، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنت، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان – أي لا قدرة - لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور.

يعني يأجوج ومأجوج، وسيأتي ذكرهم تفصيلا (٤).

## أشد الناس على الدجال

عن أبي هريرة على قال: «لا أزال أحب بني تميم (٥)، بعد ثلاث سمعتها من النبي ﷺ يقولها فيهم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هم أشد أمتي على الدجال»،

<sup>(</sup>١) أي: الطين اللزج المتماسك.

<sup>(</sup>r) رواه الحاكم في المستدرك وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

انظر العلامة (٤) من العلامات الكبرى.

<sup>(</sup>ه) بنو تميم قبيلة مشهورة من قبائل العرب.

وجاءت صدقاتهم، فقال: «هذه صدقات قومنا»، وكانت سبيت منهم عند عائشت، فقال رسول الله على: «أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل» »(أ).

وعن عكرمة بن خالد قال حدثني رجل من أصحاب النبي رجل من أصحاب النبي أن تميمًا ذُكِروا عند النبي أن ققال رجل: أبطأ هذا الأمر. فنظر رسول الله الله الله مرينة فقال: «ما أبطأ قومٌ هؤلاء منهم».

وقال رجل: أبطأ هؤلاء القوم من بني تميم بصدقاتهم؛ فأقبلت نِعَمٌ حمر وسود لبني تميم. فقال ﷺ: «هؤلاء نِعَمٌ قومي».

ونال رجل من بني تميم عند النبي و فقال النبي النبي النبي تميم الاخيراً؛ فإنهم أطول الناس رماحاً على الدجال (\*).



شجرة نسب بني تميم

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

# ■ منكروا خروج الدجال!!

قديماً أنكر خروجه بعض الفرق الضالة، كالمعتزلة والجهمية... وممن أنكره من المُحْدَثين:

## الشيخ محمد عبده('):

وقال: «الدجال هو كناية عن الخرافات والدجل والشعوذة»(٢).

## محمد فميم أبوعيبة(٣):

في تعليقه على أحاديث الدجال في كتاب الملاحم لابن كثير (<sup>4)</sup> قال: «هذا انتشار الفساد والشر».

#### وقال بعضمم:

سيظهر لكن ليس معه فتن لا جنت ولا نار، منهم العلامة: محمد رشيد رضيا<sup>(ه)</sup> -وهو صاحب علم وفضل ولكنه أخطأ في هذه المسألة - والتكذيب بشيء من أشراط الساعة خطأ فادح.

<sup>(</sup>۱) هو محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني: مفتي الديار المصرية في عصره، توفي بالاسكندرية، سنة ١٩٠٥م، ودفن في القاهرة. انظر الأعلام للزركلي (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه صاحب " تفسير المنار (٣ / ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) محقق كتاب ابن كثير (النهاية في الفتن والملاحم).

<sup>(</sup>٤) انظر: (١ / ١١٨ – ١١٩).

<sup>(</sup>ه) هــو محمد رشــيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بــن منلا علي خليفة القلموني، البغدادي الأصل الحسيني و لد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي طرابلس. ثم رحل الى مصد سنة ١٣١٥ ه، فلازم الشيخ محمد عبده و تتلمد له، تمف فحأة في (سبارة) كان راجعا بها من

ثم رحل إلى مصر سنة ١٣١٥ ه، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له، توفي فجأة في (سيارة) كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة.

أشهر آثاره مجلة (المنار) أصدر منها ٣٤ مجلدا، و(تفسير القرآن الكريم) اثنا عشــر مجلدا، ولم يكمله. انظر: الأعلام للزركلي (٦ / ١٢٦)، وكلامه عن المسيح الدجال مذكور في تفسير (تفسير المنار) (٩ / ٤٩٠).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الله وأثنى عليه، فقال: ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»(۱).

وقوله «يكذبون بالرجم» أي: ينكرون رجم الزاني المحصن.

قوله: «وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا»: أي ينكرون الشفاعة لقوم من الموحّدين دخلوا النار بأن يخرجوا منها.

# وأختم الكلام عن الدجال بذكر خمس مسائل:

عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَن النبي ﴾ قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي؛ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل (\*).

فالرياء أمره خطير، وهو أن يعمل الإنسان العمل الصالح يقصد به نظر الناس وثناءهم، وهو شرك خفي محبط للعمل، ويقال لأهل الرياء يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟"(٣).

عن أبي ذر رضي أن النبي على قال: «غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال: الأئمة المضلون» (أ).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده وفي سنده مقال.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٠٢) ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وصححه الأثباني في السلسة الصحيحة (رقم ١٩٨٩).

وأئم تالضلال وقادته خطرهم على الأمم عظيم، فإذا كان رأس الناس المؤثر فيهم ضالاً ضلّ من تحته، وأئمم الضلال قد يكونون أئمم في الدنيا كالملوك والأمراء والوزراء، وقد يكونون في الدين كالعلماء والدعاة، فإذا تصدّر على الناس القادة الضالون فسد أمرهم جميعاً.

عمران بن حصين الله أن النبي الله قال: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الدجال» (أ).

فظهر أن حركة الجهاد في هذه الأمة حركة متتابعة، وأن أولها وآخرها بعضها مع بعضها، ولا ينقطع الجهاد حتى يقاتل آخر الأمة الدجال.

الثبات في الفتن أصل من أصول الشريعة؛ ولذلك قال في لما ذكر فتنة الدجال: «يا عباد الله فاثبتوا»(٢).

وألا نشعر بالتشاؤم وفقدان الثقة من أحاديث الفتن، بل نحرص على الازدياد من الإيمان والثبات.

نلحظ من حديث الدجال وغيره أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح الأبيض، وهو السيوف والرماح والخيول (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود، من حديث عمران بن حصين في وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث، النواس بن سمعان

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم تفصيل ذلك في العلامة رقم (١٠٩).

# نزول عيسى العَلَيْهُ الْمُ





العَلِينُ نبي من أنبياء الله عَلَى من أولي العزم المقربين، اختصّه الله عَلَى بأن يولد من أم دون أب، وكانت مريم أم عيسى العَلَيْنُ متميّزة بصلاحها،

وتتعبّد في المحراب، والله ﷺ يرزقها.

قَالَ الله عَنْكَ: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ (١٠).

وكان زكريا العَلِيهِ قد جعل لها مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله سواها، فكانت تعبد الله فيه ليلها ونهارها، وكان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها فاكهت الصيف في الشتاء وفاكهت الشتاء في الصيف، فيسألها "أنَّى لَكِ هَذَا"، فتقول: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِاللّهِ ﴾،



محراب زكريا الطلق الذي طاله حريق الأقصى الشهير، أعيد ترميمه فيما بعد، وليس أكيدًا أنه المعنيّ في القرآن الكرم.

# ■ قصة حمل مريم بعيسى العَلِيُّهُلِا

لما خاطبتها الملائكة بالبشارة باصطفاء الله لها، وبأنه سيهب لها ولداً زكياً يكون نبياً كريماً طاهراً مكرماً مؤيداً بالمعجزات، فتعجبت من وجود ولد من غير والد، لأنها لا زوج لها، فأخبرتها الملائكة بأن الله على كلّ شيءٍ قدير إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون.

فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله، وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة لها، فإن الناس يتكلمون فيها بسببه، لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر، وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٢-٢٤

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٦

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وصححه الأثباني في السلسة الصحيحة (٢ / ٤٣٩)

وكانت تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورة لابد منها من استقاء ماء أو تحصيل غذاء.

فخرجت لبعض شئونها، ﴿فَانَبَدَتُ ﴾ أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى، إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل الطَيِّلِا ﴿فَتَمَثُلُ لَهَابَثُرُاسُويًا ﴾. فلما رأته ﴿قَالَتْإِنَّا أَعُوذُ بِالرَّمْ نَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِبَّا ﴾ أي: إن كنت رجلاً تقياً تخاف الله، فاقبل استعاذتي بالله منك، وانصرف عني. ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًا ﴾، فخاطبها الملك قائلاً: لست ببشر، ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك ولدًا زكيًا. ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَمًا زَكِياً ﴾، فغاطبها الملك قائلاً: في كيون لي غلام أو يوجد لي ولد الإقالَة قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى هَبِنُ ﴾، فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها فقالاً: أنه وعد الله، أنه سيخلق منك غلامًا، ﴿هُو عَلَى هَبِنُ ﴾ أي هذا سهل عليه يسير، فإنه على كل شيء قدير. وقوله: ﴿وَلِنَجْعَلُهُ وَالِكَ أَلِكَ الله على كمال قدرتنا على أنواع الخلق، فإنه عَلى:

- خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى
  - وخلق حواء من ذكر بلا أنثى
- وخلق عیسی من أنثی بلا ذکر
- وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى

قال عَلَى: ﴿ وَمَرْيَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلْتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنا ﴾ (ا). أي أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعلها. ولما نفخ فيها الروح لم يواجه الملك الفرجَ بل نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه، كما قال عَلى:

<sup>(</sup>۱) التحريم: ۱۲

﴿ فَنَفَخُنَ ا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾. قال كَانَ: ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًا ﴾ ((). وذلك لأن مريم -عليها السلام- لما حملت ضاقت به ذرعاً، وعلمت أن الناس سيكون منهم كلام في حقها، فلما ظهرت عليها مظاهر الحمل توارت عن الناس واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصّياً.

## ■ ولادة عيسى العَلَيْهُلِ

قال على الكرائية ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِدْعِ النَّخَلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْ الله المُخلوها نَسْيًا مَنسِيًّا ﴿ الله ﴿ الله المخلسة الطّلْق إلى جدع النخلة البيت لحم فتمنت الموت؛ لأنها ببيت لحم فتمنت الموت؛ لأنها



علمت أن الناس يُكذبونها ولا يصدقونها، بل يتهمونها حين تأتيهم بغلام في يدها، وهي عندهم من العابدات في المسجد، ومن بيت النبوة والديانة، فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو لم تخلق ابداً. ﴿ فَنَادَ نِهَا مِن تَحَلِّهَ ﴾، أي ناداها عيسى التَليِّكُمْ: ﴿ أَلَا تَحْزَفِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ مُلَا الْحَلَّ مَنَادَ نِهَا مِن تَحْلُهُ مَنَادَ نِهَا مِن تَحْلُهُ مَن الداها عيسى التَليِّكُمْ: ﴿ أَلَا تَحْزَفِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ مُطَلًا عَيْلُ مُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) مریم: ۲۲

<sup>(</sup>۲) مريم: ۲۳

﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكَمْرِيكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئَا فَرِيًّا ﴿ آَنَ أَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَاً سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ ﴾ والضرية هي الفعلة المنكرة العظيمة.

# **عيسى العَلِيهُ لا يتكلم فى الممد**

فلما ضاق الحال بمريم واشتدّ عليها كلام قومها.. قال الله: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾، أي خاطِبوه وكلّموه.

فعند ذلك قالوا: ﴿ كُنْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾، أي كيف تُحيلين الجواب لصبي رضيع في مهده لا يميز.

فسبحان من خلق الخليقة وبراها وأعطى كل نفس هداها.

فهذه حقيقة عيسى العَلِيُّانِ: قال عَظِنَ: ﴿ ذَلِكَ عِسَى البَّانُ مَرْيَمٌ قَوْلَ الْحَقِ الَّذِي فِيهِ يَمْ مَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْ خِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ مَمْ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْ خِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾ (الله وقال عَلَى الله عَلَى الله وقال عَلَى الله وقال اله وقال الله وقال

<sup>(</sup>۱) مريم: ۲۵-۲۵

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٩

وأنعم الله على عيسى الْيَلْيُهُ إِ: فقال عَلَيْ: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمُ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَانةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَـنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيٍّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخْدِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۚ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَٓءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُبِيرِبُ ۚ ۞ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنْ ءَامِنُواْ بِوَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَأُشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ الله الله الله عيسى بمحمد -عليهما الصلاة والسلام-: قال عَالَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُر مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ ﴿ ﴾ فعيسى العَّلِينَ ﴿ هـ و خـاتم أنبياء بني إسـرائيل، وقد بشَّر قومه بخاتم الأنبياء جميعاً، ونـوه باسمه، وذكر لهـم صفته ليعرفـوه ويتابعوه إذا شاهدوه؛ إقامة للحجة عليهم وإحساناً من الله إليهم كما قال عَيْلَ: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِحَ ۖ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ. مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَيَٰ إِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ السَّ ﴾ (").

وقد قال أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشـرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام»(1).

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٠–١١١

<sup>(</sup>٢) الصف: ٦

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٧

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن وله شواهد تقويه.



## رفع عيسه العَلِيّة إلى السماء

قال عَلَىٰ ﴿ وَمَكَرَاللَهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَكِينَ ﴿ وَقَالَ اللّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِرُكَ مِنَ الّذِينَ كَ فَرُوا ﴾ (الله وقال عَلَىٰ: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَنَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّه لَمُمْ وَإِنّ اللّهِ يَا اللّهُ إِنّا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّه لَمُمْ وَإِنّ اللّهُ إِلّهُ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّه لَمُمْ وَإِنّ اللّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ شَيِّهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا آبِبَاعَ الظّلِنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَرَيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالْ مِنْ عَلْمٍ إِلَّا الْكِنْ إِلّا لَيُوْمِئَنَ بِهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَرَيزًا حَكِيمًا ﴿ وَالْ مِنْ أَهْلِ الْكُونُ عَلَيْهِمْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

شَهِيدًا ﴿ الله السماء بعد ما أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم وخلَّصه ممن أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى أحد الملوك الكفرة في ذلك الزمان.

فأمر بقتله وصلبه، فحصروه في دار ببيت المقدس، فلما دخلوا عليه ألقى الله شبهه على شاب

من أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة - أي من فتحتي الجدار - من ذلك البيت إلى السماء، وأهل البيت ينظرون.

ودخل الشُّرَط فوجدوا الشاب الذي أُلقي عليه شَبَهُ عيسى فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له، وسلَّمَ لليهود عامتُ

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٥٤-٥٥

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٧-١٥٩

النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب، وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبيناً كثيراً فاحشًا بعيدًا. وأخبر الله على بقوله: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ الْكَ ضلالاً مبيناً كثيراً فاحشًا بعيدًا. وأخبر الله على بقوله: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ الْكَانِبِ إِلّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.

# ■ تسميته العليه العسيح

المسيح على وزن فعيل ويراد به الفاعل أحياناً أي: الماسح، والمفعول أحياناً أي: المسوح

عيسى: المسيح أي الماسح سُمِّي بذلك الأنه:

- كان لا يمسح ذا عاهة إلا بَرِئَ، وهو الراجح في سبب التسمية.
- وقيل: بمعنى ممسوح؛ لأنه كان ممسوحًا بالدهن عند خروجه من بطن أمه.
  - وقيل: لأن زكريا مسحه.
  - وقيل: لأنه مسح الأرض أي طافها كلها بسياحته فيها.
  - وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لها فكان أمسح الرجل (١٠).
    - وقيل المسيح هو: الصِّدّيق.

<sup>(</sup>١) تاج العروس للزبيدي (١ / ١٧٥٠).

## 🖿 وما قتلوه

عيسى الطَّيِّلِ لم يمت، وإنما رفعه الله إليه، وهنا آيات يشتبه معناها على بعض الناس، منها قوله على:

وقوله ﷺ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَّيْلِ ﴾ (").

والقول الثاني: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ يعني: حائزك وقابضك إلي.

تقول العرب: تَوَفّى فلان دينه من فلان إذا قبضه وحازه.

ولا مانع من جمع القولين.

٢- قوله ﷺ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَبَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ
 شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قوله على: ﴿ مَّبُّلُ مَوْتِهِ ، أي بعد نزول عيسى الْكَلِيُّ ﴿ فَبَلُ مَوْتِهِ ، أي بعد نزول عيسى الْكَلِيُّ ﴿ فَ آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به قبل أن يموت عيسى بعد نزوله؛ لأن عيسى لا يقبل إلا الإسلام؛ ولا يحل لكافر يجد نفسه إلاّ مات ( ).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۵۵

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٤٢

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٦٠

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>٥) وسيأتي الكلام عن ذلك في الصفحات المُقبلة.

وقيل: ﴿ قَبَّلَ مَوْتِهِ عَ ﴾، أي قبل موت الرجل من أهل الكتاب، فكل من حضره الموت من أهل الكتاب، فكل من حضره الموت من أهل الكتاب، تبين له عند الموت أن عيسى عبد رسولٌ بشرٌ، وليس إلهاً، فيصدّق الرجل الكتابي بذلك قبل أن يموت، وإن كان هذا الإيمان لا ينفعه؛ لأن التوبت لا تصحّ بعد غرغرة الروح.

u

ما الفرق بين حياة عيســــــــــ وحياة الأنبيــــاء؟ أليس الأنبياء أحياء كما قال على الأنبياء أحياء في قبورهم (())؟

(li

حياة عيسى الطَّيِّ الآن وهو مرفوع في السماء حياة حقيقة جسدًا وروحًا، وأما حياة الأنبياء فهي حياة برزخيه من نوع خاص، لكن عيسى لم يمت حتى يدخل البرزخ والقبر، وهو عند الله جسدًا وروحًا في السماء.

وأما بقية الأنبياء -عليهم السلام- فقد عاينوا سكرات الموت وانفصلت أرواحهم عن أجسادهم، ولهم حياة خاصة بهم في القبور.

## ■ الأدلة على نزول عيسى العَلَيْهُلِ

تقدم أن عيسى الطَّيِّلِ رفعه الله عَلَى إليه لما جاءه اليهود ليقتلوه، ودلت الأدلة الشرعية أنه سوف ينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة. والأدلة على نزوله في آخر الزمان كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٨٧/٦): أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم وصححه.

## الأدلة من القرآن:

قال على الله وَلَمَا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ وَقَالُواْ عَلَا اللهِ عَنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَلَمَا ضُرِيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّا هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَوَهِ لِلَا جَدَلاً بَلْ هُو فَوَمُ خَصِمُونَ ﴿ إِلَا عَبَدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَوَهِ بِلَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَعَلْنَا مِن كُم مَلَيْهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَعَلَّفُونَ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَوَهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَحَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَاهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَكَعَلْنَا مِن كُم مَلَيْهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَعَلَّفُونَ وَهُ مَلَا يَمْ مَرُكُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَمْ مَرَكَ عِهَا وَاتَّا يَعُونَ هَذَا صِرَطُ مُسَتَقِيمٌ ﴿ اللهِ ﴾ (١).

فقوله عَلَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ ﴾ يعني: عيسى العَلَيْ عَلَمٌ من أعلام الساعة وفي قدراءة (وإنه لَعَلَم للساعة) بفتح العين واللام، يعني علامة وآية للساعة، لاقترابها ودنو قيامها ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَتَمْتُرُكَ بِهَا ﴾ - أي لا تشكّوا فيها - ﴿ وَأُتَّبِعُونَ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ الله ﴾.

قال ابن عباس ﷺ: «وإنه لعلم للساعة أي خروج عيسى العَلَيْ قبل يوم القيامة»(٢).

وقال الطبري: «معناه أن عيسى ظهوره عَلَم يعلمون به مجيء الساعة لأن ظهوره من أشراطها، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة»(٣).

<sup>(</sup>۱) الزخرف: ۵۷-۲۱

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في مسنده، وصححه أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٢١ / ٦٣١).

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٥٧-١٥٩

فقوله عَيْلٌ: ﴿ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ۦ ﴾، وقوله: ﴿ قَبْلُ مَوْتِهِ ، ﴾:

قال أكثر المفسرين (۱): إن الضميران في (به)، و(موته) المقصود بهما عيسى ابن مريم الطَّيِّي ﴿.

قال أبو مالك في قوله عَيْكَ: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ قال: «ذلك عند نزول عيسى ابن مريم العَيْكِ، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به » (١).

قال ابن كثير: «فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شُبّه لهم، فقتلوا الشّبه وهم لا يتبينون ذلك، فأخبر الله أنه رفعه إليه، وأنه باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبًا، فيقتل مسيحَ الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم» ".

#### الأدلة من السنة:

عن حديفة بن أسيد في قال: اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: «ما تذكرون؟» قلنا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترو قبلها عشر آيات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف:

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (۹ / ۳۷۹)، وتفسير البغوي (۲ / ۳۰۷)، وتفسير ابن كثير (۱ / ۴۸۷)، وأضواء البيان للشنقيطي (۷ / ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في التفسير (٩ / ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢ / ٤٥٤).

خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن - في اليمن - تطرد الناس إلى محشرهم»(١٠).

عن أبي هريرة على أن النبي على قال: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، لا يقبلها من كافر، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها» (٢)

وفي رواية: «والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلًا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص (٣) فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»(٤).

#### بيان معنى الحديث:

«يكسر الصليب»: الصليب: معروف، وهو الدي يزعم النصارى أن عيسى العَلِيُّالا صلب عليه وهو رمز للنصارى فيقضى عليه عيسى العَلِيَّالِ.



«ويقتل الخنزير»: الخنزير حيوان معروف (٥)، وهو محرم الأكل في الإسلام، فيأمر عيسى الطَّيِّيُّ ﴿ بِإعدامِهِ والقضاء على الخنازير مبالغة في تحريم أكلها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) القلاص: جمع قلص، وهي الناقة الفتية الشابّة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٥) الخنزير حيوان رمّام وكسول، ويأكل النبات والحيوان والجيّف والقِمامة، كما يأكل فضلاته وفضلات غيره من الحيوانــات، وقتل عيســى اليَّيِّيِّ للخنزير لا يعني أن الله تعالى خلــق الخنزير لغير حكمة، وذلك أنه ليس كل حيوان



خلقه الله ليؤكل، فقد خلق الله تعالى الكلاب والدئاب، والبعوض والدباب، لا لتؤكل وإنما لحكم أخرى في الحياة. وكذلك الخنزير خلقه الله تعالى لحكمة، لكنه حرم أكله في كل الأديان.

ففي الإسلام:

قبال الله تعبالي: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ بِهِ ۦ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴾ [البقرة:١٧٣].

وقال: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةَ وَٱلْذَمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ [النحل:١١٥].

وفي اليهودية:

فِي التوراة: «وَالخِنْزِيرَ لأَنَّهُ يَشُقُّ لظَّلفَ لكِنَّهُ لا يَجْتَرُّ فَهُوَ نَجِسٌ لكُمْ. فَمِنْ لحْمِهَا لا تأْكُلُوا وجُثْثَهَا لا تَلمِسُوا» [Deuteronomy 14:8].

وفيها: «وَالخِنْزِيرَ لأنَّهُ يَشُـقُّ ظِلْفًا وِيَقْسِمُهُ ظِلْفَ بْنِ لَكِنَّهُ لاَ يَجْتَرُّ فَهُـوَ نَجِسٌ لَكُمْ. ٨ مِـنْ لحْمِهَا لا تأْكُلُوا وَجُثَثَهَا لا تَلْكُلُوا وَجُثَثَهَا لا تَلْمِسُوا. إِنَّهَا نَجِسَتٌ لَكُمْ» [1:7-8] Leviticus.

وفي المسيحية:

هِ الإِنجِيلِ: «فَقَالَ بُطْرُسُ» كَلاَّ يَا رَبُّ لأَنِّي نَمْ آكُلْ قَطَّ شَيْئًا دَنِسًا أَوْ نَجِسًا» [Acts 10:14]. وفيه: «فَقُلْتُ: كَلاَّ يَا رَبُّ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَمِي قَطُّ دَنِسٌ أَوْ نَجِسٌ» [Acts 11:8].

والنصارى المؤمنون بقدوم المسيح ثانية في اليوم السابع لا يأكلون لحم الخنزير.

وكذلك تمنع الهندوسية تناول لحم الخنزير، ويعتبره هنود الطائفة العاليا من العار أن يأكلوا لحم الخنزير. المخنزير.

ويتحاشى الزرادتشيون تناول لحم الخنزير.

والبوذيون لا يلمسون الخنزير أبدًا.

وية كتاب مناسك الحجّ الصينيّ مثل «الرجل المحترم لا يأكل لحم الخنزير أو الكلب». والخنزير ينقل العديد من الأمراض للإنسان. "يضع الجزية": الجزية: هي ما يؤخذ من أهل الكتاب الساكنين في بلدان المسلمين، لقاء حمايتهم، وتقديم خدمات البلد لهم، وهذا غاية العدل، كما يؤخذ من تجار المسلمين الزكاة، وبعد نزول عيسى الكي وحكمه بين الناس لن يقبل إلا الإسلام، ولا يعني ذلك أن عيسى الكي يكرههم إكراهًا على الإسلام، بل يدخلون طواعيه؛ وذلك لأن النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى الكيل، إذا رأوا عيسى نازلاً، وتحدث معهم، انزاح عن قلوبهم الاعتقاد بأن عيسى هو ابن الله، وآمنوا بالدّين الصحيح، كما قال كي في أن من أهل الكتاب قبل موت عيسى الكي بعد نزول عيسى يؤمن به أهل الكتاب قبل موت عيسى الكيل، بعد انقضاء حياته بعد نزوله، ومن لم يؤمن بعيسى قاتله.

يقوم الباحثون في الـ ٢٠ سنة الأخيرة بالربط بين تصرفات الإنسان وتفكيره وبين ما يأكُل، وقد توصلوا إلى أننا نغير التصرفات بتغيير وجبات الطعام، فوجدوا أن الذين يتناولون طعامًا غير صحي يرتكبون مخالفات قانونية أكثر ممن يتناولون طعامًا صحيًا، ووجدوافي مراكز رعاية الأحداث أن زيادة الفواكه والخضار تجعلهم أكثر استجابة للقوانين.

والخنزير يعيش ويتناول القاذورات، بالإضافة إلى أنه الحيوان الذي لا يهمه ما يفعله الذكور الآخرون من الخنازير بأنثاه، فهو معدوم الغيرة، عكس الحيوانات الأخرى التي تُدافع عن أنثاها، فيُؤثر أكل الخنزير في آكله، فيكون ضعيف الغيرة على نسائه ولا يتحرك له ساكن.

وقد وصف الله تعالى لحم الخنزير بأنه رِجْس، والرجس هو الشيء القذِر، فالخنزير ينقل إلى الإنسان كثيرًا من من الكائنات الدقيقة الخطرة، حيث يُصاب الخنزير بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن ٤٥٠ مرضًا، ويقوم بدور الوسيط لنقل أكثر من ٧٥ مرضًا وبائيًا للإنسان، غير الأمراض العادية الأخرى التي يُسببها أكل لحمه مثل: تليف الكبد، وعسر الهضم، وتصلُب الشراين، وتساقط الشعر، والعُقم، وضعف الذاكرة، علاوة على أن آكله يُصاب بالتبلُّد الشعوري وعدم الغيرة على محارمه - كما تقدم -.

وينتقل أكثر مكن ١٦ مرضًا من الخنزير إلى الإنسان عن طريق تناول لحمه ومنتجاته، اهم هذه الأمراض: الحويصلات الخنزيرية، والحمى المُتموجة، والدودة الكبدية، والسُّل، وداء اليرقات الشريطية، وغيرها من الأمراض.

كما ينتق عن طريق المخالطة والتربية والتعامل مع منتجات مخلفات الخنزير ٣٢ مرضًا، أهم هذه الأمراض: الجمرة الخبيثة، والحمى القلاعية، والتسمم الدموي، والحمى اليابانية، والجرب الغائر، وغيرها من الأمراض.

كما ينتقل ٢٨ مرضًا عن طريق تلوث الطعام والشراب بمخلفات الخنزير،

(١) النساء: ١٥٩

وفي رواية: «وتكون الدعوة واحدة» (()، يعني في عهد عيسى العَلَيْ تكون الدعوة واحدة واحدة بعنى العَلَيْ تكون الدعوة واحدة بعنى الإسلام لا يبقى دين ولا ملة أخرى، لا هندوسي ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني ولا سيخي ولا مجوسي.."

«تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها»: أي: أن الناس تعظم رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وزهدهم في الدنيا ويقينهم بقرب القيامة؛ ولأنه سيكون هناك رزق وفير فلا ينشغل المسلم عن عباداته بطلب المعاش.



"ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها": القلاص هي الإبل الفتيه الشابة، وهذه مرغوبة جداً وهي أنفس أموال العرب، فيتركها الناس ويهملونها ولا يسعون في تربيتها ولا إطعامها والتجارة بها.

عن جابر رها أن النبي القال الله الله عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صَلِّ بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمة الله هذه الأمة "(").

عن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي الله قال: «منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده، وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

 <sup>(</sup>٢) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بإسناد جيد، كما قال ابن القيم في المنار المنيف (ص ١٤٧–١٤٨) وله شواهد من الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في كتاب المهدي، وذكره المناوي في فيض القدير (١٧/٦) بسنده صحيح.

## الأدلة على نزول عيسى العليه المحتواترة

قد تواترت الأخبار عن نبينا ﷺ في نزول عيسى الكَّنِيْ، وذكر التواتر: الإمام أحمد بن حنبل (أ)، وأبو الحسن الأشعري (أ)، والطبري (أ)، وابن كثير (أ) والسفاريني (أ)، والشوكاني في التوضيح في ما جاء في المنتظر والدجال والسيح ".

قال ابن كثير في أحاديث نزول عيسى الطّيّلا: «فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله و فيها دلالت على صفح نزوله ومكانه، وأنه بالشام، بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند الإقامة لصلاة الصبح. فيقتل الخنزير، ويضع الجزية، فلا يقبل إلاالإسلام كماتقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي و بناك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم. ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى الطبي وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكَنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ \* وَيُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا ﴾ (أ) وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ وَإِنّهُ السّاعَةِ الله الله الله على المالة على الله الله على التراب الساعة. وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال، فيقتله ودليل على اقتراب الساعة. وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال، فيقتله الله على يديه، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج، فيهلكهم الله ببركة دعائه» (أ).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الحنابلة (١ / ٢٤١ - ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٣ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٧ / ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) لوامع الأنوار البهية: (١ / ٩٤ – ٩٥)

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٥٩

<sup>(</sup>٧) الزخرف: ٦١

<sup>(</sup>٨) البداية النهاية (٩ / ١٧٩).

وقد أجمعت الأمم على أن نزول عيسى العَلِيُّ علمُ من أعلام الساعم، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه.

15

مسألة

هل یحکم عیسی الیسی ادا نزل بشریعت محمد یه؟ أم یأتی بشریعت جدیدة؟

#### الجواب:

#### قال الإمام السفاريني عن نزول عيسى العَلِيل آخر الزمان:

«أجمعت الأمت على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفةُ والملاحدةُ، ممن لا يُغتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت قائمة به وهو متصف بها»(١).

#### وقال صديق حسن خان:

"والأحاديث في نزوله الكيلا كثيرة، ذكر الشوكاني منها تسعة وعشرين حديثًا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر، منها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار الدجال... ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر، وتنضم إلى ذلك أيضًا الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك، ثم ساقها وقال: جميع ما سقناه بالغ حدَّ التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع»(").

 <sup>(</sup>١) لوامع الأنوار البهية: (١ / ٩٤ – ٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، للصديق خان (ص ١٦٠).

#### وقال الشيخ أحمد شاكر:

«نزول عيسى العَيْنُ في آخر الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار الصحاح عن النبي عَيْنُ بذلك... وهذا معلوم من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره»(۱).

#### وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني:

«اعلم أن أحاديث الدجال، ونزول عيسى الطَّيِّة متواترة، يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث آحاد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم، كالحافظ ابن حجر وغيره، ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لا سيما والأمر دين وعقيدة»(١).

## مل يعتبر عيسه العَلِيُّلُ من أمة محمد عَلَيْهُ؟ عبسي العَلِيُّلُ نبي من أولى العزم من الرسيل، ول

عيسى الله تعالى مقام رفيع، وهو أيضًا له نصيب من الصحبة؛ فإنه لقي النبي الله يعالى مقام مؤمناً به، وسيموت على ذلك الله.

ففي حديث المعراج قال نبينا محمد على: «ثم صَعد بي حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح - أي طلب جبريل من حرّاس السماء أن يفتحوا الباب -

- ◄ قيل: من هذا؟
  - ◄ قال: جبريل.
- ✔ قال: ومن معك؟
- (١) تفسير الطبري (٦ / ٤٦٠)، تعليق الشيخ احمد شاكر.
- (٢) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق الشيخ الألباني (ص ٥٦٥).

- ◄ قال: محمد.
- ◄ قيل: وقد أرسل إليه؟
  - ◄ قال: نعم.
- ➤ قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء.

ففتح، فلما خلصتُ، فإِذا يحيى، وعيسى وهما ابنا خالَة.

- ◄ قال: هذا يحيى وعيسى، فسلّم عليهما، فسلّمت فردّا.
  - ➤ ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح، والنبي الصالح»(١).

## ■ عقيدة النصارى في نزول عيسى العَلِيُّهُ؟؟

النصارى يعتقدون أن عيسى الطَّيِّلِ هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ويعتقدون أنه قتل وصُلِب، وأنه رفع إلى السماء بعد ثلاثة أيام من صَلْبِه، وجلس بجانب أبيه - الرب - وأنه سينزل في آخر الزمان، وقد تقدم ذكر رفعه الطَّيِّلِ وأنه لم يقتل ولم يصلب، ولكن شبّه لهم.

#### وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين:

- ا مسيح هدى من ولد داود العَلِيْكُلْ، وهو عيسى العَلِيْكُلْ.
- ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف العَيْنَ (۱). وهو المسيح الدجال.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيميت (٢ / ١٨٧).

#### وتختلف عقيدة النصارى عن عقيدة المسلمين في عيسم العَيْيٌ في أمور:

- اعتقاد النصارى أن عيسى هـو ابن الله، وهذا باطل، والصحيح أنه بشـر عبد رسول.
- ۲ اعتقاد النصارى أن اليهود صلبوا عيسى العَلِيَّة وقتلوه، وهذا باطل، والصحيح أنهم ما قتلوه وما صلبوه.
- ۳ یعتقد النصاری أن عیسی الیسی رفع بعد صَلْبه بثلاثة أیام إلى السماء، وهذا باطل، بل رفع السماء بدون صلب و لا قتل.

## ■ الأحوال التي ينزل فيما عيسى العَلِيُّ إِنْ

سيكون المسلمون قد خرجوا لِتَوِّهم من معركة كبيرة مع النصارى.. وقد تقدم وفتحوا مدينة القسطنطينية واستعادوها من حكم النصارى.. وقد تقدم بيان أن المسلمين يفتحونها بالتهليل والتكبير، لا بالسلاح، وينادي الشيطان أن قد خرج الدجال؛ فيرجع المسلمون من قسطنطينية إلى دمشق؛ لأن قاعدة فسطاط المسلمين في دمشق، ويخرج بعد ذلك مسيح الضلالة الدجال حقيقة، ويطوف الأرض وتحدث فِتْنَتُه الكبرى().

وفي روايت أخرى مُفَصِّلت: أن رسول الله وقي قال في معرض كلامه عن الدجال: «يأتي سباخ (۱) المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقابها؛ فتنتفض المدينة بأهلها نفضت أو نفضت وهي الزلزلة – فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولّي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام؛ فيحاصرهم وبقية

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن فتنت الدجال بالتفصيل علامت رقم (١) من العلامات الكبرى.

<sup>(</sup>٢) سباخ: جمع سبخت، وهي الأرض غير ذات الزرع.

المسلمين بذروة جبل من جبال الشام؛ فيحاصرهم الدجال الشام؛ فيحاصرهم الدجال نازلاً بأصله، أي في أسفل الجبل حتى إذا طال عليهم البلاء. قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين حتى متى أنتم هكذا؟! وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟! هل أنتم إلابين



إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟! فيبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة لا يُبصِر امرؤ فيها كفه، فينزل ابن مريم، فيحسر عن أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمته (المقولون من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى بن مريم، اختاروا بين إحدى ثلاث: بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابًا من السماء، أو يخسف بهم الأرض، أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم. فيقولون: هذه - يا رسول الله - أشفى لصدورنا ولأنفسنا. فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تُقِلُّ (الله يده سيفه من الرعدة؛ فيقومون إليهم فيسلطون عليهم، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله (الله قصة قتل عيسى الكينية للدجال بالتفصيل).

<sup>(</sup>۱) المعنى: هـ وَلاء المؤمنون يعزم ون على محاربة الدجال، فينما هم كذلك قبيل صلاة الفجر إذ اتفقوا على قتال الدجال بعد صلاة الفجر، فتُقام الصلاة، ويتقدم إمامهم، وقبل التكبير يظلم عليهم مكانهم فجأة، ثم كُشفت هذه الظلمة، فإذا معهم في البيت عيسى بن مريم اليني عليه لأُمتُه - أي عليه لباس الحرب.

٢) لا تُقِلُّ: أي لا تحمل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه معمر في جامعه، وقال ابن كثير: قال شيخنا الذهبي هذا حديث قوي الإسناد.

٤) انظر علامة رقم: (١) من علامات الساعة الكبرى.

## ■ كيف ينزل عيسى العَلِيُّهُمْ؟ وأين؟

يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليه مهرودتان – أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس<sup>(۱)</sup> ثم زعفران واضعاً كفيه على أجنحة ملكين.





قال ابن كثير: «الأَشْهَرُ في موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، ينزل وقد أُقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله، تقدم، فيقول: تقدم أنت فإنها أقيمت لك».

وفي رواية: «بعضكم على بعض أمراء، يكرم الله هذه الأمة».

قال ابن كثير: «وقد جُدد بناء المنارة في زماننا في سنت ٧٤١هـ من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حَرَّقوا المنارة التي كانت مكانها. ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة؛ حيث قيَّضَ الله بناء هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى حتى ينزل عيسى ابن مريم عليها، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ولا يقبل منهم جزيت»(١).

<sup>(</sup>١) الورس: نبت أصفر يُصبغ به.

<sup>(</sup>٢) النهاية في الفتن والملاحم (١ / ١٩٢).

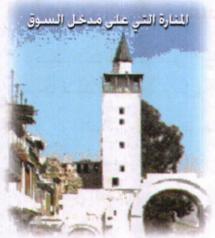

وقد زرت بنفسي في دمشق منارة بيضاء في شرقي دمشق الشتهر عند الناس هناك أنها المنارة التي ينزل عليها عيسى العَلِيُّلِ ، فصوّرتها، وهي على مدخل سوق لا على مسجد الوالحي الذي هي فيه أكثر سكانه نصارى، وقد وضعت صورتها هنا، فإن كانت هذه المنارة التي ينزل عليها عيسى، أو هي منارة أخرى فالله أعلم بها.

وقد قيل أن نزول عيسى العَلِيُّلِ يكون على إحدى منارات الجامع الأموي في دمشق، والله أعلى وأعلم.

وأناهنا لا أجزم بشيء من ذلك



(۱) وكان ذلك عام ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م

## الصفات الخلقية لعيسى العَلِيّهُ إِلَيْ الْعَلِيّهُ إِلَى الْعَلِيقُ إِلَى الْعَلِيّهُ إِلَى الْعَلِيقُ إِلَى الْعَلِيقُ إِلَى الْعَلِيقُ إِلَى الْعَلِيقُ إِلَى الْعَلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعَلِيقُ الْعَلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعَلِيقُ الْعَلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعَلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعُلُولُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْعُ الْعَلَيْقُ الْعِلْمُ الْعَلَيْقُ الْعُلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلِيقُ الْعَلَيْقُ الْعِلْمُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَيْعُ الْعَلَيْعُ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعِلْمِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْعِلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعِلْمِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعِلْمِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعِلَيْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِيقِ الْعِلِمِي الْعِلِمِ الْعِلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلِمِ الْعِلْمِلِيْ

وصف النبي عيسى الطَّيِّلِ، وبيِّن الظروف التي ينزل فيها؛ ليكون أمره واضحاً لا يلتبس، فهو رجل:

- مربوع القامة أي ليس بالطويل ولا بالقصير.
  - لون بشرته يميل إلى الحُمْرة والبياض.
    - عريض الصدر.
- سَبْط الشعر أي مسترسل الشعر كأن رأسه يَقْطُر ولم يُصِبه بلل.
  - أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي را

عن أبي هريرة هُذان النبي هُ قال: «ليلت أسري بي لقيت موسى عليه السلام.. ولقيت عيسى، فنعته النبي هُ فقال: رَبْعَت أخمر (۱)، كأنما خرج من ديماس- يعني: الحمام -..... (۱).

عن ابن عباس رفيه أن النبي في قال: « رأيت عيسى، وموسى، وإبراهيم عليهم السلام، فأما عيسى: فأحمر جعد، عريض الصدر.... »(").

عن أبي هريرة والله والله والله والله والله والمحرف المحرف وقريش تسألني عن مسراي؟ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربتما كرب مثلها قط، قال: فرفعه الله لي، أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضَرْب جَعْد كأنه من رجال شنوءة (أ). وإذا عيسى بن مريم

<sup>(</sup>١) الأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) يعني الحجر عند الكعبة، وذلك بعد حادثة الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٥) قبيلة عربية تنسب إلى الأزد بن الغوث.

قائم يصلي، أقرب الناس به شَبَهًا عروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به: صاحبكم - يعني نفسه على المات الصلاة فَأُمَمْتُهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن النار، فسلم عليه، فالتفت إليه، فبدأني بالسلام»(١).

> وقال على: «أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم، كأحسن ما ترى من أدم (٢) الرجال، تضرب كُتُه بين منكبيه(٣)، رَجلُ الشعر، يقطر رأسه ماءً، واضعًا بيديه على منكبي رجلين، هو بينهما، يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم، ورأيت وراءه رجلًا جغدًا قططًا، أعور عين



اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن (أ)، واضعا يديه على منكبي رجلين، يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال»(٥٠).

قد يستشــكل البعض كيف يجتمع عيســـى بــن مريم اليَّكِيُّ مع الدّجال، والدّجال إذا رأى عيسى يذوب كما يذوب الرصاص؟ بل كيف يكون الدجال عند الكعبة، وهو مُحرّم عليه دخول مكة؟

والجواب: أن هذه رؤيا منام، رآها النبي ﷺ، وليست أمرا يحدث في الواقع.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) أي فيه سمرة.

<sup>(</sup>٣) أي أن شعره يضرب كتفيه من طوله.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه

## أعمال عيسى العليق وما يقع في عصره

بعد نزول عيسى العَلِيَّة وقتله الدّجال واستقرار أمور المؤمنين، يكون لعيسى العَلِيَّة عدّة مهام يقوم بها، ويقع في عهده أمور:

- تحكيم الإسلام وإخضاع الناس للشريعة والقضاء على الأديان المنحرفة. عن أبي هريرة والنبي على قال: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم بن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية»(۱).
  - إعلاء كلمت الله، وإبطال دعوة اليهود والنصارى، وإلغاء الجزية.
    - قتل المسيح الدجال.
    - الحكم بين الناس ونشر العدل والسّلم:

عن أبي هريرة وان النبي الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلاً مربوعاً إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية... ويدعو الناس إلى الإسلام؛ فيهلك الله في زمانه الملك لكها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال؛ وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات، لا تضرهم، فيمكث أربعين والند، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون "".

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أي: في ثوبه صفرة خفيفة

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

- انتشار الرخاء والأمن.
  - ذهاب ملك قريش.



عيسى ابن مريم في أمتي حكماً عدلاً، وإماماً مقسطاً، يدق الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع الجزيه، ويترك الصدقة (أ)، فلا يسعى على شاة ولا بعير (أ)، وتُرفع الشحناء والتباغض، وتُنزَع حُمَّتُ كلِّ ذات حمة (أ)، حتى يُدخل الوليد يده في الحية، فلا تضره، وتَفِرُ الوليدة (أ) الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء. وتكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها،



وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور (۱) الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القِطْف من العنب فيشبعهم (۲)، ويجتمع النفر على الرمانه فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الفرس بالدريهمات» (۷).

<sup>(</sup>١) المعنى: أن المال كثر لدرجة أنه لا يحتاج أحد لأخذ الصدقة لأن الكل أغنياء.

<sup>(</sup>٢) المعنى: يترك الناس رعى الشياه والإبل لغناهم عنها.

<sup>(</sup>٣) أي ذات سم كالحية والعقرب، والمعنى: تصبح الحيات والعقارب غير سامة.

<sup>(</sup>٤) أي تلعب الصغيرة مع الأسد فلا يضرها.

<sup>(</sup>٥) أي وعاء أو إناء من فضة

<sup>(</sup>٦) النضر هـ والعدد مـن ٣ – ٩، وقطف العنب أي عنقـ ود العنب، والمعنى: أنه لبركة ذلـك الزمان يجتمع الرجال الكثير على عنقود واحد من العنب فيشبعهم جميعاً.

<sup>(</sup>v) رواه ابن ماجة وابن خزيمة والضياء المقدسي، والحديث فيه مقال.

#### رفع البغضاء، وزوال الحسد والشحناء من قلوب الناس:

عن أبي هريرة رفيه أن النبي على قال: «طوبى لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات حتى لوبذرت حبك على الصف النبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاحن، ولا تحاسد، ولا تباغض»(١).

#### ا توقف الحرب والقتال:

عن أبي هريرة رضي النبي على قال: «ينزل عيسى بن مريم إمامًا عادلًا، وحكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويرجع السلم، ويتخذ وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها، حتى يلعب الصبي بالثعبان... ويراعي الغنم الذئب فلا

## 

يضرها، ويراعي الأسد البقر فلا يضرها»<sup>(٣)</sup>.

عن ثوبان ﴿ أَن النبي ﷺ قال: «عصابتان من أمتي أحر زهما الله من النار: عصابة تَغْزُو الهندَ، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم»(أ).

<sup>(</sup>١) أخرجة الديلمي في مسند الفردوس، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٤ / ٥٥٩:

<sup>(</sup>٢) المنجل: آلة مثل السكين يُقُطع بها الزرع، والمعنى: أنه مع زوال الكفر وتوقف الحرب وشيوع الأمن والرخاء وسلامة الصدر لا يحتاج الناس السّيوف لقتال فيتخذونها مناجل لقطع الزرع.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده وقال الهيثمي في مجمع االزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" ٤ / ٥٧٠:





## ■ الحكمة من نزول عيسى العَلِيُّلِ دون غيره

لعلك تتساءل، عن اختيار عيسى الطّيّي دون غيره من الأنبياء لينزل إلى الأرض آخر الزمان؟

ذكر بعض العلماء الحكمة من نزول عيسى العَلِيَّةُ دون غيره، ومن أقوالهم في ذلك:

- الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى اليليسي، فبين الله في كذبهم،
   وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، ورجح الحافظ ابن حجر هذا
   القول على غيره (۱).
- أن عيسى الطَّيِّلُ وجد في الإنجيل فضل أمت محمد في كما في قوله عَلَى:

  ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ, فَعَازَرَهُ, فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ﴾ (١).

  فدعا الله أن يجعله منهم؛ فاستجاب الله دعاءه، وأبقاه حتى ينزل آخر
  الزمان مجدداً ما انمحى من دين الإسلام، الذي بُعث به محمد في.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۲ / ۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩

- أن نزول عيسى العَلِين من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت إلا في الأرض، ويدفن فيها، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى العَلَيْ الْرَ
- أنه ينزل مكذبا للنصارى؛ فيظهر زيفهم في دعواهم أنه ابن الله، ويهلك الله اللِّك كلها في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع
- أن بين النبيين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام - نوع ارتباط لقول

نبينا محمد ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي»(١). فرسول الله ﷺ أخص الناس بعيسى وأقربهم إليه، فإن عيسى الطَّيِّي مبشر بأن محمداً رسول الله عليه يأتي من بعده، ودعا عيسى الناس إلى تصديق محمد ﷺ والإيمان به، كما في قوله ﷺ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنبَنِيٓ إِسْرَٓءِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَنِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ اللهُ وفي الحديث: قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك؟ قال: «نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن أبي هريرة قال المناوى: بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) الصف: ٦

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده.

## نبینا محمد ﷺ یطلب منّا أن نقرأ سلامه علی عیسی العَلَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الل

عن أبي هريرة والنبي قال: «يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكمًا قسطًا وإمامًا عدلًا، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه، أو أقرئه السلام من رسول الله وأحدثه فيصدقني». فلما حضرت أبا هريرة الوفاة قال: «أقرئوه مني السلام»(١).

وفي روايت أخرى: عن أبي هريرة وله أن النبي قال: «إني الأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام»(٢).

## ■ مدة مكوث عيسى اليليين في الأرض بعد نزوله

يمكث عيسى الكيلا 14 سنة، يعيش الناس فيها برخاء وسِلم وعدل، يدل عليه ما تقدم من حديث أبي هريرة النبي النبي قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي... إلى أن قال: فيمكث – أي عيسى – أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»(").

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وقال الهيثمي: في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وقال الهيثمي: مرفوعاً وموقوفاً ورجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد بن حميد، وله حكم الرفوع لأن مثله لا يقال بالرأي.

## سید عیسی العلیه

عن أبي هريرة على أنه و قال: «والذي نفسي بيده لَيُهِلَّنَّ بن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما»(١).

أي أن عيسى العَلِيْلِ سيهلّ بالحج من فج الروحاء وهو طريق بين مكت والمدينة، وسيكون إحرامه إما متمتعا بالعمرة إلى الحج فيفصل بين العمرة والحج بالتحلل بينهما، أو يثنيهما: أي يكون قارنًا بينهما.

وفي روايت أخرى: عن أبي هريرة وله أنه واليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلًا وإمامًا مقسطًا، وليسلكن فجًا حاجًا أو معتمرًا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. قال أبو هريرة: «أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام»(٢).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

# خروج يأجوج ومأجوج



يأجوم ومأجوم جاء في ذلك الحديث عن النبي في وما وردفي عن النبي في وما وردفي عن الكتب من أن منهم القصد حداً والصغير، ومنهم الكيد، ومنهم الذي

بعض الكتب من أن منهم القصير جداً والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذناً من أذنيه، ويلتحف بالأخرى، وما أشبه ذلك فكل هذه لا أصل لها.

وإنما هم من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، لكنهم في وقت ذي القرنين كانوا قوماً مفسدين في الأرض، فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سداً؛ حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم في أرضهم؛ وفعل ذلك.

وقد أخبر النبي على أنه في آخر الزمان، بعد نزول عيسى الكين يخرجون على الناس وينتشرون في الأرض ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل بيت المقدس، ويشتد الأمر على المؤمنين.

فيلقي الله على يأجوج ومأجوج دودةً تأكل رقابهم، فيصبحون فرسى - يعني موتى - كلهم ميتترجل واحد، ويقي الله على عيسى وأصحابه شرهم، وفيما يلي تفصيل هذه الأحداث.

## قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج

قال عَلَىٰ اللهُ الصالح ذي القرنين: ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ ثُلَّ اللّهُ الصالح ذي القرنين: ﴿ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ ثُلَّ اللّهُ السّالَةُ السّالَةُ اللّهُ السّالَةُ وَمَا أَجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَنَ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِيًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ثَنَ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوةٍ الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِيًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَئِينُمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِذَا جَعَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

#### أولاً: من ذو القرنين؟

هـو ملـك مؤمن صالح، ولم يكـن نبياً على القـول الراجح مـن أقوال أهل العلم، سمي بذي القرنين لأنه قد بلغ المشـارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشـيطان ويغرب، وهو غير الإسـكندر المقدوني، فإن الإسكندر كان كافرًا، وزمنه متأخر عن ذي القرنين، وبينهما أكثر من ألفي سنة، والله أعلم.

وقد ذكر الله على قصته في سورة الكهف، وأنه طاف الأرض. وسنقف هنا مع الآيات المتعلقة بقصته مع يأجوج ومأجوج.

﴿ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَيًا ﴾ أي: سلك طريقًا ثالثًا بين المسرق والمغرب، يوصله جهت الشمال حيث الجبال الشاهقة.



﴿ حَقَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ أي: حتى إذا وصل بجنوده إلى منطقة بين جبلين عظيمين بمنقطع أرض الترك مما يلي أرمينية وأذر بيجان.

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۹۷–۹۷

والسـدان: هما جبلان، بينهما ثغرة يخـرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادًا ويُهلكون الحرث والنسل<sup>(۱)</sup>.

فعندما رأى الترك في القرنين قوة، وتوسموا فيه القدرة والصلاح، عرضوا عليه أن يقيم لهم سدًا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من ذلك الممر، وذلك مقابل مال يجمعونه ويعطونه له جزاء عمله.

لكن ذا القرنين الملك الصالح تطوع بإقامة السد بدون مال، بل رجاء الثواب عند الله على، ورأى أن أينار طريقة الإقامته هي ردم الممر بين الجبلين، فطلب إلى أولئك القوم، أن يعينوه ﴿ فَأَعِينُونِ بِفُوَّةٍ أَجْعَلُ بِيَنَكُمُ وَيَسْبَهُمْ رَدَّمًا ﴾.

فصفٌ قطع الحديد بين جانبي الجبلين ثم قال لهم: ﴿ اَنفُخُواْ ﴾ أي: الفخوا بالمنافيخ عليه. ﴿ حَقَّ إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا ﴾ أي: جعل ذلك الحديد المتراكم كالناو بشدة الإحماء. ﴿ قَالَ ءَانُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ أي: أعطوني أصب عليه النحاس المذاب، فالتصق بعضه ببعض، وصار جبلا صلدا، فلم يستطع

المفسدون من يأجوج ومأجوج أن يعلوه ومأجوج أن يعلوه ويتسوروه لِعُلُوِّه، ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله لصلابته وثخانته، وبهذا السد المنيع أغلق ذو القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج.



<sup>(</sup>۱) مختصر تفسیر ابن کثیر (۹۲/۳).

## ■ من يأجوج ومأجوج؟

- قيل: يأجوج ومأجوج: اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت.
- وقيل: يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم: أجّت النار، إذا التهبت، وذلك
   أنّهم أُمّة خبيثة تحرق وتُدمّر في الأرض.
  - وقيل: مشتق من الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة.
    - وقيل: من الأجّ، وهو شدة العَدْوِ والركض.

## ■ ما دين يأجوج ومأجوج؟ ومل بلغتمم رسالة النبي ﷺ؟

يأجوج ومأجوج من بني آدم..

والذي رجّحه الحافظ ابن حجر: أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح (٠٠).

فهما من ولد آدم وحواء ويدل عليه ما جاء عن عمران بن حصين النبي النبي النبي النبي الله عن السفاره، فتفاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين النبي النب

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) الحج: ١-٢

فلما تأشبوا(١) حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك یوم پنادی آدم فینادیه ربه تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة». قال

عمران: فأبلس (٢) أصحابه؛ حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: «اعملوا وأبشـروا، فوالذي نضس محمد بيده إنكم لَعَ خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج ومن هلك من بنى آدم وبني إبليس». قال: فأسرى عنهم، ثم قال: «اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير") أو الرقمة(٤) في ذراع الدابة»(٥).

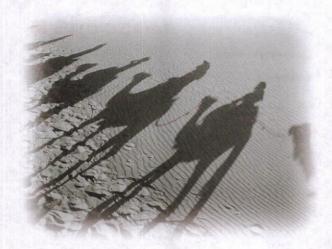



صورة للرقمــة (العلامة) التي توضع على الدواب

<sup>(</sup>١) تأبشوا: أي اجتمعوا إليه وأطافوا به

<sup>(</sup>٢) أبلس: أي سكتوا من شدة المفاجأة والفزع.

<sup>(</sup>٣) الشامة: العلامة السوداء.

<sup>(</sup>٤) الرقمة: الدائرة الصغيرة، وهو ﷺ يشير بذلك إلى قلة الأمة يوم القيامة بالنسبة لكثرة الأمم معهم.

<sup>(</sup>ه) رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الْمُ

## **=** كثرة عددهم

عن عبد الله بن عمرو ره أن النبي فقال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعدًا، وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاول وتاريس ومسك»(۱).

وعن عبد الله بن عمرو و الله عز وجل جزّاً الخلق عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء الملائكة وجزءًا سائر الخلق، وجزأ الملائكة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزءًا لرسالته، وجزأ الخلق عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء الجن، وجزءا بني آدم، وجزأ بني آدم عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزءا سائر الناس (۱).

وهذا الأثر هو قول لعبد الله بن عمرو بن العاص الله وليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي الله وليس حديثاً مرفوعاً إلى النبي الله عنه أنه الأخذ عن النبي الله بن عمرو الله بن عمرو الله بن عمرو الأخذ عن الإسرائيليات وتضمينها كلامه أحياناً، ولكني ذكرت الأثر استئناسًا به.

## 🔳 صفة خلقهم

عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله ﷺ وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون لا عدوا، وإنكم لن تزالوا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ / ٦) ورجاله ثقات، وحكم عليه الألباني بالنكارة كما في السلسة الضعيفة (٩ / ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي

تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج: عراضُ الوجوه، صغارُ العيون، صهبُ الشعاف، ومن كل حدب ينسلون. كأن وجوههم المجان المطرقة»(١).

«صهب الشغاف»: يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة.

«كأن وجوههم المجان المطرقة» المجن الترس، شبه وجوههم بالترس؛ لبسطها وتدويرها. وبالمطرقة؛ لغلظها وكثرة

«من كل حدب ينسلون»: أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعاً وينتشرون في الأرض.



وهو الذي مسكه المقاتل في يده ليتقى به ضربات السيوف والفؤوس

## کیف یخرقون السد؟

تقدم أن يأجوج وماجوج قبيلتان كان لهم أنواع من الإفساد، حتى بني ذو القرنين السـد، فصار السـدُّ حائـلا بينهم وبين الوصـول إلى الناس، وهم داخل ســدّهم بلا شــك عندهم طعامهم وشــرابهم، ولهم حياتهم ومعيشتهم الخاصة، ولا يزال يأجوج ومأجوج يجتهدون في سبيل هدم هذا السد، فهم يحفرون وينقبون ويجتهدون.

قال الهيثمي (٦/٨) رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة في المسانيد العشرة: رجاله ثقات.

عن أبي هريرة والنبي النبي السد: «ثم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا. فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله، واستثنى ألى قال: فيرجعون، فيجدونه كهيئته حين تركوه ألى فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه، ويضر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء ألى.

#### في الحديث ثلاث فوائد:

- الأولى: أن الله منعهم أن يواصلوا الحضر ليلًا ونهارًا، ولو فعلوا ربّما خرقوه.
- الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة، فلم يلهمهم
   ذلك ولا علمهم إياه، ولعلهم حاولوا ولم يقدروا لعلو السد وملاسته.
- الثالثة: لم يوفقهم القول: إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود وتقرب القيامة.

وفي الحديث: أن فيهم أهل صناعة، وأهل ولاية، وسلاطة، ورعية تطيع من فوقها، وإن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته.

ويحتمل أن تكون كلمة "إن شاء الله" تجري على لسان ذلك الوالي دون أن يعرف معناها، فيحصل المقصود ببركتها "(٤).

<sup>(</sup>١) أي قال: إن شاء الله، فجعل التصرّف والتحكم لله على لا لأنفسهم.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يرجع كما كان من قبل، بل لا يزال مخروقاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح الباري (١٠٩/١٣).

## ■ النصوص الواردة في يأجوج ومأجوج

#### الأيات:

- قال عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ ذِى ٱلْفَرْنَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله
- - وقال عَجْكَ: ﴿ حَقَّى إِذَا فَيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ اللَّ ﴾ (١).
- قوله ﷺ ﴿ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ أي: من كل مكان مرتفع يخرجون
   سراعاً وينتشرون في الأرض.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٣-٩٩

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩٦

## الأحاديث:

- عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله عنها دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه». وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: «نعم، إذا كثر الخبث»(۱).
- وعن أبي هريرة والله قال: «فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه،
   وعقد بيده تسعين»(۱).
- وعن أبي سعيد الخدري في أن النبي قال: «يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد»، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشروا فإن منكم رجلاً، ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»، فكبرنا، فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»، فكبرنا، فقال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أسود» "أ.

<sup>(</sup>١) متفق عليه

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَفْ مُ عَظِيمٌ ۖ ۞ يَوْمَ تَـرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُلَّرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ١٠٠٠ ﴿ حَسَى بِلَغِ آخْرِ الآيتين، فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما تأشبوا (٢) حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادى آدم فيناديه ربه تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحد في الجنة». قال عمران: فأبلس (٣) أصحابه؛ حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: «اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه؛ يأجوج ومأجوج ومن هلك من بني آدم وبني إبليس». قال: فأسرى عنهم، ثم قال: «اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير (١) أو الرقمة (٥) في ذراع الدابت»(٢).

• وقال ﷺ في معرض كلامه عن أشراط الساعة ونزول عيسى العَلَيُّ اللَّهِ، وحكمــه للنــاس: «فبينمــا هو كذلــك إذ أوحــى الله إلى عيســى: إني قد أخرجت عبادًا لي، لا يدان لأحد بقتالهم (٧)، فحرّ ز عبادي إلى الطور (^)».

<sup>(</sup>١) الحج: ١-٢

<sup>(</sup>٢) تأبشوا: أي اجتمعوا إليه وأطافوا به

<sup>(</sup>٣) أبلس: أي سكتوا من شدة المفاجأة والفزع.

<sup>(</sup>٤) الشامة: أي العلامة السوداء.

<sup>(</sup>٥) الرقمة: أي الدائرة الصغيرة، وهو ﷺ يشير بذلك إلى قلة الأمة يوم القيامة بالنسبة لكثرة الأمم معهم.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الْمُ

<sup>(</sup>v) أي لا قدرة لأحد على قتالهم.

 <sup>(</sup>A) أي ضمهم واحفظهم إلى جبل الطور.





عن النواس بن سمعاس رض أن رسول الله على قال: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون(١)، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريت، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء»(٢).



وبحيرة طبرية: تسمى أحيانًا بحر الجليل، أو بحيرة الجليل، بحيرة صغيرة. تقع: في شمالي فلسطين المحتلة، يصب فيها نهر الأردن، ويخرج منها مستمرًا في جريانه وسط غور الأردن. حجمها: يبلغ

طول بحيرة طبرية ٢٣كم، وأوسع عرض فيها ١٣كم، ولا يزيد عمقها على ٤٤م، وتنخفض عن مستوى سطح البحر بـ ٢١٠م.

<sup>(</sup>۱) پنسلون: أي يمشون مسرعين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

#### خروج يأجوج ومأجوج





ثم قال و الخمر: بالفتح الشجر الملتف)، وهو جبل بيت المقدس (أي فلسطين)، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض. هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم (الى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر (الله عيسى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر الله عيسى وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم (اله فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه الله عليهم النغفة في رقابهم فيصبحون فرسى (اله عموت نفس واحدة (اله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، ونتنهم (اله فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عيسال الله الله عيسال الله عيسال الله عيسال الله عيسال الله الله عيسال الله عيسال الله عيسال الله عيسال الله عيسال الله الله ع

<sup>(</sup>۱) نشابهم: سهامهم.

<sup>(</sup>٢) يحصر: يكون محاصرا مع أصحابه.

 <sup>(</sup>٣) أي يصيبهم شـدة وحاجة وجوع شـديد ن حتى لو وجد أحدهم رأس ثور لكان فرحه به كفرح أحد الصحابة بمائة دينار

<sup>(</sup>٤) أي يرغبون إلى الله ويدعونه ليخلصهم.

<sup>(</sup>٥) النغفة: في الأصل دود يكون في أنوف الإبل والغنم فيقتلها، وسوف يرسله الله على رقاب يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٦) فرسى: أي قتلى

<sup>(</sup>v) أي يموتون في لحظة واحدة.

<sup>(</sup>٨) زهمهم ونتنهم: دسمهم ورائحتهم الكريهة.

<sup>(</sup>٩) البخت: الإبل العظيمة ذات السنامين.

الله مطـرًا لا يُكِنُّ منه بيت مدر ولا وبر(١١)، فيغسـل الأرض حتى يتركها كالزلفة (١)، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة (٣) من الرمانة، ويستظلون بقحفها (٤)، ويبارك في الرسل (٥)، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس(1)، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ(٧) من الناس،

فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبت، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس، يتهارجون (^ فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة»(٩).





<sup>(</sup>٢) الزلقة: أي كالمرآة شبهها بها في صفائها ونظافتها.

<sup>(</sup>٣) العصابة: الجماعة.

<sup>(</sup>٤) قحف الرمانة: هو مقعر قشرها تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ

<sup>(</sup>٥) الرسل: اللبن.

<sup>(</sup>٦) الفئام: أي الجماعة الكثيرة من الناس.

<sup>(</sup>v) أي أن لبن الغنم يكفى الجماعة من الأقارب.

<sup>(</sup>٨) يتهارجون: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك

<sup>(</sup>٩) رواه مسلم.

<sup>(</sup>١٠) المهبل: الحضرة العميقة.

<sup>(</sup>١١) قسيهم: جمع قوس والمراد به هنا القوس الذي يستخدم في رمى السهام.

<sup>(</sup>١٢) جعبة السهام: هي الشيء الذي يوضع فيه السهام.

<sup>(</sup>١٣) رواه الترمذي وهو صحيح.

- عن عبد الله بن مسعود على قال: «لما كان ليلة أسري برسول الله على لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال: فردوا الحديث إلى عيسى، فذكر قتل الدجال ثم قال: يرجع الناس إلى بلادهم () فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه. يجأرون إلى أفادعو الله فيرسل فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم، فيجأرون إلى، فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم، فيقذف بأجسامهم في البحر» (").
- وعن أبي هريرة والنبي النبي النبي المعرض كلامه عن يأجوج ومأجوج: «ويخرجون على الناس فيستقون المياه، ويضر الناس منهم، فيرمون سهامهم في السماء، فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض، وغلبنا من في السماء قوة وعلواً فيبعث الله الأرض لتسمن في أقفائهم، فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا<sup>(3)</sup> من لحومهم» (9).

#### من الأحاديث الضعيفة الواردة فيهم:

ورد في يأجوج ومأجوج آيات وأحاديث كثيرة، واشتهر بين الناس بعض الأحاديث الضعيفة، وأذكر هنا بعضها بياناً لحالها:

<sup>(</sup>۱) أي بعد هربهم من الدّجال في الجبال وغيرها، يقتل عيسى العَلَيْكُ الدّجال، ويرجع الناس إلى بلاده وبيوتهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج.

<sup>(</sup>٢) يعني: يجأر الناس إلى عييسى العَلِيِّكُ لا ويطلبون منه أن يدعو الله لهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤ / ٤٨٨ - ٤٨٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤ / ١٨٩ – ١٩٠) تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) تبطر وتشكر: تسمن وتمتلئ لحمًا.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص.

عن حديفة بن اليمان رضي قال: «سألت النبي على عن يأجوج ومأجوج؟ فقال: «يأجوج أمة، ومأجوج أمة، كل أمة أربعمائة ألف أمة، لا يموت الرجل حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح».قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: «هم ثلاثة أصناف، فصنف منهم أمثال الأرز». قلت: وما الأرز؟ قال: «شجر بالشام، طول الشجرة عشرون ومائم ذراع في السماء». فقال النبي ﷺ: «هؤلاء الذين لا يقوم لهم حيل ولا حديد، وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالأخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزيـر إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدمتهم بالشـام، وسـاقتهم بخراسان، يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبريت» "``.

#### 🔳 ملاكمم

يبقى يأجوج ومأجوج رجالاً ونساءً وصبياناً يعيثون في الأرض فساداً قتلاً للناس وهتكًا للحرمات، غروراً وفجوراً، حتى يبلغ من كفرهم أن يرموا السهام جهة السماء ليغلبوا من في السماء كما غلبوا من في الأرض، ولا ينجو منهم إلا من كان متحصنًا بالحصون، أو مختفياً.

ومن هؤلاء المتحصنين عيسى العَلِيّ في وقوم معه من المؤمنين، وقد أصابهم الجوع والحاجة والجهد الشيء العظيم.

عندها يلجأ عيسى الطِّيِّيِّ وأصحابه إلى الله عَلَىٰ كما تقدم في الأحاديث، فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، فيموتون، ويرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحمل أجساد يأجوج ومأجوج... فتطرحهم حيث شاء الله.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي (٨/ ٢) رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف

ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وردي بركتك.

عن أبي سعيد الخدري رضي النبي الله قال: «تفتح يأجوج ومأجوج؛ يخرجون على الناس كما قال الله تعالى: ﴿ مِّن كُلِّ مَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾؛ فيعيثون في الأرض، وينحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم - يعني يأجوج ومأجوج - ليمر بالنهر فيشـربون ما فيه، حتى يتركوه يابسـاً حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: لقد كان هاهنا ماءٌ مرةً، ثم قال على: حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم - أي من يأجوج ومأجوج -: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته، ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دمًا، أي بلاء وفتنة من الله تعالى لهم، فبينما هم على ذلك بعث الله عليهم دوداً في أعناقهم كالنغف، فيخرج في أعناقهم، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا بنفسه فينظر ما فعل هذا العدو، قال: ثم يتجرد رجل منهم لذلك محتسبًا بنفسه قد وطنها على أنه مقتول، فينزل، فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم، ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها رعى إلا لحومهم، فتَشْكُر عنه كأحسن ما شُكِرت عن شيء من نبات أصابته قط»(١).

«تشكر»: أي تسمن.

وفي رواية عن عطية العوفي عن أبي سعيد هذان النبي والله قال: «فيُهُلِكون من في الأرض إلا من تعلق بحصن، فلما فرغوا من أهل الأرض أقبل بعضهم على بعض فقالوا: إنما بقي من في الحصون ومن في السماء فيرمون بسهامهم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.



فخرّت منغمرة دمًا، فقالوا: قد استرحتم ممن في السماء وبقي من في الحصون، فحاصروهم حتى اشتد عليهم الحصار والبلاء، فبينما هم كذلك؛ إذ أرسل الله عليهم نغفاً في أعناقهم؛ فمال بعضهم على نغفاً في أعناقهم؛ فقال بعضهم على بعض موتى، فقال رجل منهم – أي من أصحاب عيسى المَّلِيُّ المحصورين معه –: قتلهم الله رب الكعبة. قالوا: إنما يفعلون هذا مخادعة؛ فنخرج إليهم فيهلكونا كما أهلكوا إخواننا، فقال: افتحوا لي الباب، فقال أصحابه: لا نفتح، فقال: دُلُّوني بحبل، فلما نزل وجدهم موتى»(أ).

## ■ لا قتال بعد يأجوج ومأجوج

بعد ما يُهلِك الله ﷺ يأجوج ومأجوج، لا يبقى إلا المؤمنون، وتنتشر البركات والخيرات، ونفوسهم صافيت، ولا يبقى قتال ولا حروب.

عن سلمة بن نفيل عنه قال: «بينا أنا جالس عند النبي في إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن الخيل قد سُيّبت (أي تُركتُ)، ووضِع السلاح، وزعم أقوام أن لا قتال، وأن قد وضعت الحربُ أوزارها. فقال في: «كذبوا؛ الآن جاء القتال، وإنه لا يزال من أمتي أمة يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم، يزيغ الله قلوب قوم يرزقهم منهم، يقاتلون حتى تقوم الساعة، ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» "().

<sup>(</sup>١) الحديث من رواية أحمد بن منيع، وعطية العوفي ضعيف لكن للحديث شواهد كثيرة.

 <sup>(</sup>٢) رواه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير، ورواه أحمد والنسائي بلفظ قريب منه وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (١٩٣٥).

# ■ يبقى الحج بعد يأجوج ومأجوج

عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَن النبي ﷺ قال: «لَيُحَجَّن البيت ولَيُعْتَمَرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» (١).





(١) رواه البخاري.

# السدّ الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. هل رآه أحد؟ أو يمكن لأحد رؤيته؟

رآه أحد الصحابة.. فقد ذكر البخاري مُعلّقًا بصيغة الجزم: «قال رجل للنبي ﷺ: رأيت السد مثل البرد المحبر<sup>(۱)</sup>، فقال ﷺ مصدّقًا له صحّة الصفّة: «رأيته»».

قال ابن حجر: «الحديث وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي رسول الله، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. فقال ﷺ: «كيف رأيته»؟ قال: مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال ﷺ مقراً له: «قد رأيته»»(٢).

وذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - قصة عن السد ومحاولة بعض الملوك الوصول إليه فقال: «وقد بعث الخليفة الواثق<sup>(٣)</sup> في دولته بعض أمرائه



وجهزمعه جيشًا سُريَّة لينظروا إلى السـد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد، ومن ملك إلى ملك، حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابأ عظيما وعليه

أقضال عظيمة، ورأوا بقية اللبن (أ) والعمل في برج هناك، وأن عنده حراسًا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق، لا يُسْتطاع، ولا ما حوله من

<sup>(</sup>١) أي مثل الثياب المخططة فيها خط أبيض وخط وأسود أو غير ذلك من الألوان.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰ / ۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) حكم الواثق الدولة العباسية عام ٢٢٧ - ٢٣٢هـ / ٨٤٢-٨٤٧م، وترتيبه التاسع من الخلفاء العباسين.

<sup>(</sup>٤) اللبن: الطوب والحجارة التي استعملت في البناء.

الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهـوالا وعجائب»(). ولم يذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - سندًا لهذه القصة، ولم يتكلم عليها بشيء فالله أعلم بها.

#### هل لسدّ ذي القرنين علاقة بسور الصين العظيم(٢)؟

هناك فرق بين سد ذي القرنين وسور الصين من عدة أوجه:

- أن السد بناه ذو القرنين لصد هجوم يأجوج ومأجوج، والسور بناه أباطرة الصينين لحماية مملكاتهم.
- ٢ أن مواد السد المذكورة في الآية الحديد والنحاس، وأما مادة سور الصين
   الحجارة والآجر.
- سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين يسد الفتحة بينهما، وهو الممر الوحيد، أما سور الصين فهو سدّ على قمم الجبال والممرات وممتد من شرق الصين إلى غربها آلاف الأميال.
- الناس المناس المناس المناس المناس الله الله الله الله المناس المناس

<sup>(</sup>۱) انظر البداية والنهاية (٧ / ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) سـور الصين العظيم: أطول بناء في التاريخ يبلغ طوله ٢٤٠٠كم. بُني يدويًا بدا بناؤه القرن ٤ق.م واسـتمر حتى بداية القرن ١٧م وقد بنى الصينيون السـور لحماية حدودهم الشـمالية من الغزاة. ويمتد السور شمال الصين بين السـاحل الشـرقي وشمال وسـط الصين انهدمت أجزاء منه عبر السـنين وأصلحت والجزء الرئيسي من السـور طوله ٣٤٠٠كم وارتفاع السـور ٥٠٠ متر وعرضه من ٢٥٠ م في القاعدة ويضيق حتى ٣٠٤م في القمة، وفيه أبـراج مراقبة على مسـافات ١٨٠ م على طول السـور. وقـد تدمرت أجزاء كبيرة من السـور عبر القرون وأعاد الشـيوعيون بناء ثلاثة أجزاء منه منذ سـنة ١٩٤٩ م عندما حكموا البلاد ولم يعد الصينيون يسـتخدمون السور للدفاء.





# لماذا لم تكتشف الأقمار الصناعية سدُّ يأجوج ومأجوج؟

وختامًا.. قال القاضي عياض: «الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج: هنه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها؛ لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وقد وردفي خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم، وأنهم يَحْصُرون نبيَّ الله عيسى العَلِيِّ ومن معه من المؤمنين الذين

<sup>(</sup>۱) أي زمن الضياع فلا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وقصة تيهان بني إسرائيل أنه لما نجى الله موسى وقومه قال لهم موسى: ﴿ أَدُّ خُلُوا ٱلأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَتِي كَنَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ وهي أرض بيت المقدس فامتنعوا أن يدخلوها وقالوا: ﴿ إِنَّ فِهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدُّ خُلُهَا حَقَى يَغُرُّ جُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَا دَخِلُون ﴾ قالوا هم قوم جبارون يعني لهم قوة وجبروت، فلن ندخلها أبدا، ولما امتنعوا أن يدخلوا هذه الأرض التي كتب الله لهم قال الله عَلَى: ﴿ فَإِنْهَا عُكَرَّمَةُ عَلَيْهِمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ فبقوا أربعين سنة يتيهون يصبحون في مكان قم يسيرون ثم إذا جاء الليل وإذا هم في مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون أين يتوجهون يمشون طوال اليوم بدوابهم وعلى أرجلهم، ومع ذلك لا يقطعون مسافة بل يطوفون في مكان واحد في صحراء موحشة أربعين سنة، سلط الله عَن عليهم هذه العقوبة جزاء عتوهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا وقالوا: 

قاذهب أنت وَرَبُكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ".

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢٦-٧٧

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم عند كلامنا عن الدجال أن مثلث برمودا لا يـزال لُغزًا يُحـيّر العلماء بالرغم من تطور وسائل الاكتشاف.

نجوا من الدجال، فيدعو عليهم فيهلكهم الله على أجمعين بالنّغف - وهو دود في رقابهم - فيؤذون الأرض والمؤمنين بِنَتَنِهم، فيدعو عيسى وأصحابه ربهم فيرسل الله طيرًا فتحملهم حيث شاء الله »(۱).

وأخيراً..

## مل يجب على المسلمين قتالهم؟

الجواب: لا، لما تقدم من قصم عيسى الطَّيِّلِا وأن الله الله قل لعيسى: «إني قد بعثت عبادً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى الطور»(٢).

<sup>(</sup>١) نقله عنه القاري في مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح (١٦ / ٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم، وقد تقدم تفصيل ذلك قبل صفحات يسيرة.







# الخسوف الثلاثة







أشراط الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي ، وقوع ثلاثة خسوف كبرى يفزع الناس لها، ويكون لها تأثير عظيم.

#### ومعنى الخسف:

انشقاق الأرض وغياب ما فوقها في داخلها.

وقد وقع في الزمان الماضي والحاضر أنواع من الخسوف، تتفاوت في قوتها وحجمها. لكن الخسوف المعنية في الأحاديث يكون لها شأن وينتشر خبرها وذكرها.

والخسوف الثلاثة الواردة في الأحاديث والتي هي من أشراط الساعة تكون آخر الزمان، دلت نصوص كثيرة.







صورة لخسف وقع في أحد شوارع الدّغرك وليس هو الخسف المقصود في أشراط الساعة





صور أخرى لنفس الخسيف الموضح أعلاه



# ■ الأحاديث الواردة في الخسف

عن حديفة بن أسيد الغفاري والله قال: «اطلع النبي واحد نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم الكيل، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»»(۱).

## أحاديث واردة في الخسف عمومًا:

جاء في بعض الروايات تحديد مكان وسبب أحد الخسوف الثلاثة الكبرى، هو خسف يكون في جزيرة العرب.



عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي على قال: «يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام،

فيبعثون إليه جيشا من أهل الشام، فإذا كانوا بالبيداء (٢) خُسِف بهم، فإذا بلغ الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصابة أهل العراق فيبايعونه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم

<sup>(</sup>٢) البيداء: الصحراء

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان - صحيح، وتقدم في روايات أخرى عند الكلام عن المهدي العلامة (١٣١) من العلامات الصغرى، أن الخسف يكون في بيداء من الأرض بين مكة والمدينة.

# أحاديث في خسوف أخرى تقع عقوبة على معاص:

- عـن أبي أمامة رضي أن النبي على قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو؛ فيصبحون قد مُسِخوا خنازير، وليخسفن بقبائل فيها وفي دور فيها حتى يصبحوا فيقولوا: خسف الليلة ببني فلان، خسف الليلة بدار بني فلان، وأرسلت عليهم حصباء حجارة، وأرسلت عليهم الريح العقيم فتنسفهم، كما نسفت من كان قبلهم بشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات() وقطيعتهم الرحم. قال: وذكر خصلة أخرى فنسيتها»(٢).
  - وعن ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «في أمتي خسف ومسخ وقذف» (٣٠).
- وعن ابن عمر ره أن النبي على قال: «بينا رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامت»(1).

التجلجل: حركة مع صوت.

وعن أنسس عليه أن النبي عليه قال له: «ياأنس، إن الناس يُمصّرون أمصارًا، وإن مصرًا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها،

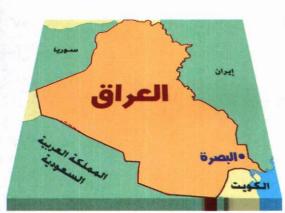

القينات: جمع قينة وهي المرأة المغنية.

أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر فأما فرقد فإنهما لم يخرجاه.

أخرجه الحاكم وقال: إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي، وكذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي.

وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير»<sup>(۱)</sup>.

فقد أخبر النبي ﷺ في هذا الحديث: أن الناس يتخذون بلاداً منها مدينت يقال لها البصرة، فحذر أنسًا إن دخل هذا المدينة من سباخها - والسبخة هي الأرض المالحة - وكلائها وسوقها الذي يجتمع فيه الناس يتبايعون، وحذره من باب أمرائها الظلمة لما سيحصل في المدينة من الخسف والقذف والرجف والمسخ.

وأرشده إلى ضواحي البصرة أي أطرافها وحوليها، لبعدها عن الهلاك.

وعن نافع أن رجلًا أتى بن عمر - رضى الله عنهما - فقال: إن فلانا يقرؤك السلام. قال: إنه بلغني أنه قد أحدث - يعني ابتدع بدعة- فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام؛ فإني سمعت النبي ﷺ يقول: يكون في أمتي، أو في هذه الأمم مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر»(٢).

فهذه الأحاديث فيها وقوع أنواع من الخسف في هذه الأمة.

أما الخسوف الثلاثة الكبرى الواقعة في آخر الزمان، فقد تقدم في الحديث الأول بيان مكان أحد هذه الخسوف وسببه، أما الخسفان الآخران، فهما واقعان في آخر الزمان، لكني لم أقف على حديث يدل على مكان أو سبب الخسف لهما، والله تعالى أعلم.

رواه أبو داود وصححه الألباني.

رواه ابن ماجة والترمذي-صحيح.

|  | (m) |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |

الدخان







الساعة متنوعة، منها ما يتعلق بالأرض من خسف وجدب، ومنها من كثر الساء وقلة الرجال، ومنها ما يتعلق بالأخلاق كانتشار الزنا، ومنها ما يتعلق بالسماء والفلك، ومنه الدخان...





وما الحكمة منها؟

الأصل في هذه العلامة من علامات الساعة، قوله هي علامات الساعة، قوله هي المن فَأَرْقَقِبٌ يَوْمَ تَأْقِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُنِينٍ اللهِ يَعْشَى النَّاسُ هَذَا عَذَا بُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا الْعَذَا بَ إِنَّا الْمِيْفَ عَنَا الْعَذَا بَ إِنَّا الْمِيْفَ عَنَا الْعَذَا بَ إِنَّا الْمِيْفَ عَنَا الْعَذَا بَ إِنَّا

مُّبِينٍ (ا) يَغْشَى أَلنَّاسَ هَنذَا عَذَابُ أَلِيهُ اللهُ تَبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللهُ أَنَّى هُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينُ اللهُ اللّ





## ■ اختلاف العلماء في المراد بالدخان الوارد في الآية على قولين

ذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي على حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا مثل الدخان من شدّة البلاء، وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود هي وتبعه جماعة من السلف ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله ().

فعن مسروق بن الأجدع قال: «كنا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصًا يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخد بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، فجلس عبد الله وهو غضبان وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم، فإن الله على قال ما أستاكُم فأن يقول لما الا يعلم: الله أعلم، فإن الله على قال النبيه على فأن من الناس إدبارًا قال عليه وسن على من الناس إدبارًا قال لهم: «اللهم سبع كسبع يوسف» (١)، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع (١)، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان» (١).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري (۱۱ / ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) ذكر أصحاب السير «لما رأى رسول الله ﷺ من الناس إدبارا قال اللهم «سبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد أنك تزعم انك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم، فدعا رسول الله ﷺ فسُـ قوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه



وقال ابن مسعود أيضا: «خمس قد مضين: اللِّزَام<sup>(۱)</sup>، والروم<sup>(۲)</sup>، والبطشت<sup>(۳)</sup>، والقمر<sup>(ئ)</sup>، والدخان»<sup>(ه)</sup>.

وذهب كثير من العلماء إلى أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تأت بعد، وسيقع قرب يوم القيامة، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو سعيد الخدري را

وقد رجح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا، مُسْتدلًا بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذه الآية.

وقد ذهب بعض العلماء إلى الجمع بين هذه الآثار، بأن قالوا هما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان، فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات، التي هي من أشراط الساعة.

وكان ابن مسعود ﷺ يقول: «هما دخانان قد مضى أحدهما<sup>(٦)</sup>، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه»(٧).

والراجح أن الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تقع بعد، وهذا هو المفهوم من القرآن، قال الله عَلَا: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ أي: يظهر في السماء دخان بين واضح، يراه كل أحد.

اللزام: هو ما جاء في قوله عِنْ: ﴿ فَفَدْ كَذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ الفرقان:٧٧ أي أن العذاب ملازم لا يتأخر عنهم بحال من الأحوال.

إشارة إلى قوله على: ﴿ الْمَ ۚ لَ غُلِبَ الرَّمُ ﴿ فَ آذَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ غَلَبِ هِمْ سَيَغْلِرُونَ ﴿ ﴾ الله وه:١-١٣. اشارة إلى قوله على: ﴿ وَمَ نَطِشُ ٱلْطَشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّامُنَتَ عِمُونَ ﴾ الله خان:١٦، والمقصود بالبطشة الكبرى غزوة بدر. اشارة إلى قوله على: ﴿ أَفْرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْفَكُرُ ﴾ القمر:١١، وتقدم الكلام عن انشقاق القمر في العلامة رقم (٣) من العلامات الصغرى.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) يعني ما رأته قريش.

<sup>(</sup>٧) انظر: التذكرة (ص: ٦٥٥).

أما ما ذكر ابن مسعود في فيما أصاب قريشًا، فإنما هـوخيال رأوه في أعينهم من شـدة الجـوع والجهـد. وهكـذا قولـه في في أي: في يَغْشَى النَّاسَ أي أي: يغطيهم حقيقة، وقولـه في في في في أي أي أي أي في أي يقال للناس والدخان قد أفزعهم: هذا عذاب أليم.

## ■ الأحاديث الواردة في الدخــان

- عن حديفة والنه والله النبي والله النبي ونحن الما ونحن الله ونحل الله والله و
- وعن أبي هريرة الشهرة المنافية قال: «بادروا بالأعمال ستًا: طلوع الشمس من مغربها،
   أو الدخان، أو الدجال، أو الدابح، أو خاصح أحدكم (٢)، أو أمر العامج (٣)».
- وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: «غدوت على ابن عباس في ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لم؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت» (٥).

والشاهد من الأشر خوف ابن عباس من الدخان؛ على أنه علامة من علامات الساعة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) المراد به: الموت.

<sup>(</sup>٣) أي يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

<sup>(</sup>ه) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، قال ابن كثير:إسناده صحيح إلى ابن عباس الله.

الدابة



آخر الزمان مع انتشار الفساد، وظهور المنكرات، واعتياد الناس عليها، وختلط الحابل بالنابل، والمؤمن بالمنافق، بل المسلم بالكافر، عندها يأذن الله تعالى بخروج الدابة.

- وما الدابة؟
- 👔 وأين ومتى تخرج؟
  - وما مهامها؟

# **■** الأيات الواردة في ذكر الدابة

قال عَلَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواُ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِ نُونَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

معنى قوله ﷺ ﴿ ثُكِلِّمُهُمْ ﴾: قيل: تخاطبهم، وقيل: تجرحهم.. ومنه قراءة سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي: (تَكْلِمُهُم) أي: تجرحهم.

ولم يثبت في صفة هذه الدابة حديث صحيح.

وقد ذكر الماوردي والثعلبي في صفتها أعاجيب، لم يدلّ عليها دليل مثل: أن رأسها رأس ثور، وأذنها أذن فيل.. الخ.

#### لكن نعلم من صفاتها:

- أنها دابة حقيقية..
- أنها تكلّم مع الناس..
- أنها تخرج من الأرض..



# ■ من أين تخرج؟

- قيل من جبل الصفا بمكت...
  - وقيل من أسفل الكعبة...

<sup>(</sup>۱) النمل: ۸۲



#### وقيل من البادية أي الصحراء..



ولم يثبت في موضع خروجها حديث صحيح..

فنقول: نؤمن بأنها ستخرج كما أخبر الله ﷺ، لكن لا نعلم من أين ستخرج.

## ما هي حقيقة الدابة؟

- قيل: رجل يحاج الناس.. وهذا باطل
  - \_ وقيل هي ناقة صالح العَلَيْ الْحَالِيُ الْحَالِيَ الْعَلَيْ الْحَالِيَ الْعَلَيْ الْحَالِيَ الْعَلَيْ الْحَالِي
- \_ وقيل: فصيل (ولد) ناقة صالح العَلِيُّلاِّ..

#### ماذا تفعل الدابة؟

تقول للناس: (أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)، كما في قوله على: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِمُ أَخْرَجْنَا لَمُمُ دَابَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ ﴾.

# تَسِمُ الناس (الوسم هو الكي بالنار):

- 🚱 كيفية الوسم، وهل يستمر؟
- هل تكون الأجيال المتتابعة فيها الوسم؟
- إ بعدما تسِم الدابة الناس، ويستبين الحق من الباطل، والمؤمن من الكافر، مالذي يحدث؟





مَاذَج للوسم الذي تفعله العرب. أما كيفية وسم الدابة للناس فالله أعلم به.

<sup>(</sup>١) المخطم: الذي به الخطام وهو خط يكوى من الأنف إلى أحد الخدين.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال عمر بن عبدالرحمن بن عطية وهو ثقة.



يستمر الناس زمانًا على هذا الحال، حتى إن الرجل لينادي الآخريا مؤمن... أو يا كافر.

حتى إذا أراد الله على أن تقوم الساعة بعث ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين؛ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.. والمؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

عن عبد الله بن عمرو في أن النبي قلة قال: «يخرج الدجال في أمتي، فيمكث أربعين، لا أدري أربعين يوما، أو أربعين شهرًا، أو أربعين عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، عتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفت الطير، لا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ افيقولون؛ فما تأمرنا؟ افيأمرهم بعبادة





<sup>(</sup>١) ليتاً: جانب العنق، أي مال برأسه ينصت مستمعاً.

<sup>(</sup>٢) أي يصلح الحوض المعدّ الإبله.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم

وفي روايت عن أبي هريرة والله الله قال: «إن الله يبعث ريحاً من اليمن السين من الحرير، فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبت - أو قال - مثقال ذرة من المان إلا قبضته»(۱).

بعد هذه الريح ويبقى شرار الخلق.. وعليهم تقوم الساعة..

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم



# طلوع الشمس من مغربها



علامات الساعة التي يشاهدها الكبير والصغير، تغيّر مفاجئ في نظام حركة الأفلاك:

وذلك أن الناس في صباح يوم بينما ينتظرون إشراق الشمس وطلوعها من مكانها المعتاد من الشرق كما هو حالها منذ خلقها الله، فإذا بالشمس تطلع من الغرب، تطلع من مغربها.. عندها يقفل باب التوبت..



# الآيات في طلوع الشمس من مغربها

قال عَلَىٰ: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَ كُهُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْقِ كَبُو َ وَيَأْقِ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ أَوْ يَأْقِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى الْمَنْ عَلَىٰ عَالَمُ الْمَاكَةِ كُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

## ■ الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها

والحكمة من قضل باب التوبة: أن الإيمان يقوم في كثير من جوانبه على الإيمان بالغيب، فإذا طلعت الشمس من مغربها صار الإيمان مشاهدًا بالأبصار ظاهرا للعيان، وليس بالغيب، فيكون كإيمان فرعون لما أدركه الغرق.

عن أبي هريرة ولي أنه و الله الله و الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه "، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه "، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه "، ولتقومن الساعة

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥٨

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم

<sup>(</sup>٣) يتساوم البائع والمشتري في الثوب فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة.

<sup>(</sup>٤) أي يحلب ناقته.

وهـو يليط حوضه فلا يسـقي فيه(١)، ولتقومن السـاعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها(١)».

- وعن أبي ذر رضي النبي على قال: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعى من حيث جئت؛ فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري، لا يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها، فقال ﷺ: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»<sup>(¬)</sup>.
- وعن عبد الله بن عمرو رضي النبي على الله عمر و الله عمر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا»(1).



قد يستشــكل البعض كيــف يخبر النبي ﷺ في هـــذا الحديث بأن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، بينما ورد في أحاديث أخرى أن أول الآيات هو الدجال أو العهدي ونحو ذلك.

فكيف نوفق بين الأحاديث؟

<sup>(</sup>١) أي أن الرجل يصلح حوضه بالطين فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه، فلا يسقى الدواب لقيام الساعة.

<sup>(</sup>٢) أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فمه، أو قبل أن يمضغها أو يبتلعها.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم.

قال ابن حجر: «فالذي يترجح من مجموع الأخبار: أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب، وقد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو: أول الآيات طلوع الشـمس من مغربها، وخروج الدابت على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب»(١٠٠هـ

### الأمر بالمبادرة بالأعمال

عن أبي هريرة رضي الله على الله على الله عن أبي هال عمال ستًا: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة» (٢).

وقد تقدم بيان شيء من المعاني المتضمنة في هذا الحديث.



<sup>(</sup>١) انظر الفتح (١١ / ٣٥٣)..

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم..

10

نار تسوق الناس إلى محشرهم

|  |  |  | ķ. |  |
|--|--|--|----|--|
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |
|  |  |  |    |  |



علامات الساعة.. وختام أمارتها وأشراطها.. نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى أرض المحشر وتجمعهم فيها.. وأرض المحشر هي أرض بيضاء مستوية كِقْرصة النّقي ليس فيها معلم لأحد (۱)..



<sup>(</sup>١) أي ليس فيها أي علامة أو شيء ظاهر بارز لأي أحد من الناس.

# ■ الأحاديث الواردة في هذه النار

عن حديفة بن أسيد الغفاري والله قال: «أطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر: الدخان، والدجال، والدابة وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»(۱).

وفي رواية: «نار تخرج من قُغرة (٢) عدن ترحل الناس»(٣).

وعن أنس وعن أنس والله قال: «بلغ عبد الله بن سلام مَقْدِمُ رسول الله والمدينة؛ فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال والخبرني بهن آنفا جبريل»، فقال عبد الله: «أخبرني بهن آنفا جبريل»، فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال والله الما أول أشراط الساعة، فنار تحشر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) معناه من أقصى قعر أرض عدن.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد-صحيح.

<sup>(</sup>ه) قال اليهود للنبي بي إنه ليس من نبي إلا له من يأتيه بالخبر فأخبرنا عن صاحبك؟ قال بي: جبريل الكين.

قالوا: جبريـل ذلك الذي ينزل بالعذاب والحرب والقتال وهو عدونا لـو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله ﷺ ﴿ قُلُ مَن كَا سَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ مَزَّلَهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّفًا لِمَا بَيْرَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَهُمُّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴾ مَن كَانَ عَدُوَّا لِلّهِ وَمَلْتِهِ عَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِثَ اللّهَ عَدُوُّ لِلْكَفِرِينَ ۞ لَا اللّهِ هَا ١٩-١٩٠.

الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». قال: أشهد أنك رسول الله..»(''.

خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب<sub>»</sub>(۲).

كيف التوفيق بين ما سبق من أشراط الساعة، وبين خبر هذا الحديث أن النار هي أول الأشراط؟

عن عبد الله بن عمرو 🚓 أن رســول الله ﷺ قـــال: «أول الآيات طلوع

الشــمس من مغربهـــا، وخروج الدابــة على الناس ضحـــم، فأيهما

الجواب:

أن المقصود هنا أشراط قيام الساعة، وليس أشراط قرب الساعة، ويؤيده قوله في رواية أخرى عند البخاري: «ما أول أمر الساعة؟» أي قيام الساعة.



هذه النار التي تحشر الناس، هي غير النار التي تكون في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فهذه النار خرجت في القرن السابع وهي من أشراط الساعة الصغرى "

<sup>(</sup>١) رواه البخارى.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدمت في العلامة رقم (١٣).

#### کیفیة حشرها للناس

عن أبي هريرة را الله على الله على الله على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تَقِيلُ معهم حيث قَالُوا(١)، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا»<sup>(۲)</sup>.

والمعنى: أن هذه النار ليس المقصود مِنها إحراق الناس، وإنما سوقهم إلى أرض المحشر في الشام، فإذا مشى الناس وتعبوا ونزلوا للقيلولة والنوم، وقفت النار، فإذا استيقظوا من قيلولتهم انطلقت إليهم تسوقهم، وكذلك إذا باتوا ليلاً باتت معهم، فإذا أصبحوا وارتحلوا ارتحلت معهم تسوقهم.. حتى تنتهي بهم إلى الشام.

وعن أبي ذر ر الله على قال: «إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أَفُواج: طاعِميْن كاسِيْن راكِبين، فوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم». فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال ﷺ: «يُلْقى الله الآفت على الظهر حتى لا يبقى ظهر (٣)، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المُغجبة فيعطيها بالشارف (١) ذات القتب (٥) فلا يقدر عليها"

<sup>(</sup>١) القيلولة: النوم وسط النهار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) الظهر: معناه هنا كل ما يُركب من الدوابّ من إبل وخيل وغيرها.

<sup>(</sup>٤) الشارف: الناقة المسنة الضعيفة.

<sup>(</sup>٥) القتب: رحل صغير على قدر السنام كالسَّرج للخيل.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح.





أحمد الله تعالى على ما يسَّر وأعان من إتمام هذا الكتاب، وأسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعل النيّة فيه خالصة لوجهه تعالى.

وقد حرصت أن يكون طرحي الأشراط الساعة بأسلوب جديد، جذاب، حتى يجمع القارئ بين الفائدة الممتعة، والمتعدة المفيدة، فأرجو أن أكون وُفّقت لما أمَّلته، وهُديتُ لما أردته.

وما أجمل أن يقرأ قارئ أو قارئت هذا الكتاب، فيمتشق سنان قلمه، ويُسطّر لي رأيه، أو ملاحظته، أو وجهت نظره في الكتاب، ويرسله لي على البريد الإلكتروني، وأو عبر رسالت هاتفيت (SMS)، فأكون لفضله شاكرًا، وبظهر الغيب له داعياً.

أسأل الله تعالى للجميع التوفيق.. آمين



أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض arefe5@yahoo.com - عضو الهيئة العليا للإعلام الإسلامي - محاو الهيئة ١٩٦٥٠٥٨٤٥١٤٠ داخل السعودية: ٩٦٦٥٠٥٨٤٥١٤٠ - خارج السعودية: ٩٦٦٥٠٥٨٤٥١٤٠٠

# فهرسي

| 1            | مقدمة                              |
|--------------|------------------------------------|
|              | لماذا نتكلم عن أشراط الساعة        |
| <b>v</b>     | قواعد في التعامل مع أشراط الساعة   |
| على الواقع11 | قواعد لتنزيل نصوص أشراط الساعة .   |
| 19           | معنى أشراط الساعة                  |
| ۲٠           | أقسام أشراط الساعة                 |
| ۲۳           | العلامات الصغرى                    |
|              |                                    |
| ٣٣           | أشراط الساعة الصغرى                |
| ۳۵           | مدخل                               |
| rv           | ١- بعثة نبينا محمد ﷺ               |
| ۳۸           | ٦- وفاة نبينا محمد ﷺ               |
| rq           | ٣- انشقاق القمر                    |
| ٤١           | ٤- انقراض الصحابة الكرام 🍰         |
| ٤٢           | ٥- فتح بيت المقدس                  |
| ٤٣           | ٦- موتان كَقُعَاص الْغَنْمِ        |
| "            | ٧- كَيْرَة ظ مِن الفرتِين بأنمام م |

| ٤٦ | ٨- ظهور القنوات الفضائية                    |
|----|---------------------------------------------|
| ٤٧ | ٩- إخباره ﷺ عن موقعة صِفّين                 |
| ٤٨ | ١٠- ظهور الخوارج                            |
| ۵٢ | ١١- خروج أدعياء النبوة الدجالين الكذابين    |
| ۵٧ | ١٢- شيوع الأمن والرخاء                      |
| ۵۸ | ١٣- ظهور نار من الحجاز                      |
| 1  | 12- قتال التُرك                             |
| 11 | ١٥- ظهور رجال ظلمة يضربون الناس بالشياط     |
| ٦٣ | ١٦- كثرة الهَرْج (القتل)                    |
| 12 | ١٧- ضياع الأمانة ورفعها من القلوب           |
| 11 | ١٨- اتباع سنن الأم الماضية                  |
| 17 | ١٩- ولادة الأُمَةِ ربَّتها                  |
|    | ١٠- ظهور النساء الكاسيات العاريات           |
| 14 | ٢١- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان |
| V1 | ١٢- تسليم الخاصة                            |
| ٧٢ | ٢٣- فُشُوُّ التجارة                         |
| ٧٢ | ٢٤- مشاركة المرأة زوجها في التجارة          |
| ٧٢ | ٢٥- سيطرة بعض التجار على الشوق              |
| ٧٤ | ٢٦- شعادة الزور                             |
| ٧۵ | ٢٧- كتمان شهادة الحق                        |
| V1 | ٢٨- ظهور الجهل                              |

|    | ٢٩- كثرة الشَّح والبُخل                                     |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ٧٨ | ٣٠- قطيعة الرُحِم                                           |
| ٧٨ | ٣١- سُـوء الجِـوار                                          |
| V4 | ٣٢- ظهور الفحش                                              |
| ۸۰ | ٣٣- تخوين الأمين، وائتمان الخائن                            |
| ۸٠ | ٣٤- هلاك الوعول وظهور التحوت                                |
| AT | ٣٥- عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال             |
|    | ٣٦- أن يُتّخذ الفيءُ دولًا                                  |
| ۸٤ | ٣٧- أن تكون الأمانة مغنمًا                                  |
| ۸٤ | ٣٨- أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم<br>(والزكاة مغرمًا) |
| ۸۵ |                                                             |
| ۸۵ |                                                             |
| ۸٦ |                                                             |
| ۸٧ | ٤٢- رفع الأصوات في المساجد                                  |
| ۸٧ | 27- سيادة الفشاق على القبائل                                |
| ۸۸ | 22- يكون زعيم القوم أرذلهم                                  |
| ۸۸ | 23- إكرام الرجل اتقاء شره                                   |
| ۸۹ | ٤٦- استحلال الحِرَّ                                         |
| ۸۹ | 22- استحلال الحرير                                          |
| A4 | 641 N-7 W-1-5A                                              |

| ۸۹       | ٤٩- استحلال المُعازِف                        |
|----------|----------------------------------------------|
|          | ٥٠- تَمَني الناس الموت                       |
| كافرًا٩٣ | ٥١- مجيء زمان يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي ك      |
| ٩٤       | ٥٢- زخرفة المساجد والتباهي بها               |
| 41       | ٥٣- زخرفة البيوت وتزيينها                    |
|          | ٥٤- كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة           |
| 44       | ٥٥- كثرة الكتابة وانتشارها                   |
|          | ٥٦- اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام.   |
| 1        | ٥٧- انتشار الكتب غير القرآن                  |
| ماءماء   | ٥٨- زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء والعل  |
| 1 - 5    | ٥٩- التماس العِلْم عند الأصاغِر              |
| 1 - 1"   | ٦٠- موت الفجأة                               |
|          | ٦١- إمارة السفهاء                            |
|          | ٦٢- تقارُب الزمان                            |
|          | ٦٣- أن ينطق الرويبضة                         |
| ع        | ٦٤- أن يصبح أسعد الناس بالدنيا لُكَع بن لُكَ |
| 1 - 4    |                                              |
|          | 11- غلاء المهور ثم ترخص                      |
| 11.      | 17- غلاء الخيل ثمّ ترخص                      |
|          | ١٨- تقارب الأسواق                            |
|          | ٦٩- تداعى الأم على الأمة الإسلامية           |

| 112 | ٧٠- تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة  |
|-----|---------------------------------------|
| 110 | ٧١- صِدق رؤيا الْمُؤمن                |
| 114 | ٧٢- كثرة الكذب                        |
|     | ٧٣- وقوع التناكر بين الناس            |
|     | ٧٤- كثرة الزلازل                      |
|     | ٧٥- كثرة النساء                       |
| 15  | ٧٦- قلة الرجال                        |
|     | ٧٧- ظهور الفاحشة والجاهرة بها         |
|     | ٧٨- أخذ الأجرة على قراءة القرآن       |
|     | ٧٩- أن الناس يكثر فيهم الشمن          |
|     | ٨٠- ظهور قوم يَشْهدون ولا يُسْتَشهدون |
|     | ٨١- وظهور قوم ينذرون ولا يفون         |
|     | ٨٢- أن القوي يأكل الضعيف              |
|     | ٨٣- تَرُكَ الْحُكم مِا أَنزل الله     |
|     | ٨٤- كثرة الروم وقلة العرب             |
|     | ٨٥- استفاضة المال وكثرته بين الناس    |
| 1   | ٨٦- إخراج الأرض كنوزها                |
|     | ٨٧- ظهور المسخ                        |
|     | ٨٨- ظهور الخسف                        |
|     | ٨٩- استباحة القذف                     |
|     | ٠٠- مطر لا تُكتُّ منه بيوت المدر      |

| ٩١- نزول المطر من السماء ولا تنبت الأرض شيئًا٩١      |
|------------------------------------------------------|
| ٩٢- فتنة تستنظف العرب                                |
| ٩٣- كلام الشجر                                       |
| ٩٤- كلام الحجر نصرةً للمسلمين                        |
| ٩٥- قتال المسلمين لليهود                             |
| ٩٦- يحسِرُ الفرات عن جبل من ذهب                      |
| ٩٧- مجيء زمان يُخيَّر الرجل فيه بين العجز والفجور ٩٧ |
| ٩٨- عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا                 |
| ٩٩- ظهور فتنة الأحلاس                                |
| ١٠٠- ظهور فتنة السراء                                |
| ١٠١- ظهور فتنة الدّهيماء                             |
| ١٠٢- مجيء زمان السجدة فيه تعدل الدنيا وما فيها       |
| ١٤٨- انتفاخ الأهلة                                   |
| ١٠٠- مجيء زمان لا يبقى أحد إلا لحق بالشام            |
| ١٥٢- الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم              |
| ١٠١- فتح القسطنطينية                                 |
| ١٥٨- أن لا يُقسم الميراث                             |
| ١٥٨- أن لا يفرح الناس بغنيمة                         |
| ١٠٩- عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة       |
| ١١٠- عمران بيت المقدس                                |
| ١١١- خراب المدينة وخلوها من السكان والزائرين         |

| ديد 111 | ١١٢- نفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الح |
|---------|------------------------------------------------|
| 175     | 11۳- زوال الجبال من أماكنها                    |
| 115     | ١١٤- خروج رجل من قحطان يُطِيعه الناس           |
| 110     | ١١٥- خروج رجل يقال له الجهجاه                  |
| 170     | 111- تَكلُّم السباع والجمادات                  |
| 170     | ١١٧- تَكلُّم طرف السَوط                        |
| 170     | ١١٨- تَكلُّم شراك النعل                        |
| 170     | ١١٩- إخبار فخذ الرجل بأخبار أهله               |
| 114     | ١٢٠- لا تقوم الساعة حتى يُدُرَس الإسلام        |
|         | ١٢١- رفع القرآن من المصاحف والصدور             |
| 14      | ١٢٢- جيش يغزو البيت يُخْسف بأوله وآخره         |
| 145     | ١٢٣ - ترك الحج لبيت الله الحرام                |
| 1 7 7   | ١٢٤- عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام       |
| 145     | ١٢٥- فناء قبيلة قريش                           |
| 144     | ١٢٦- هدم الكعبة على يدي رجل من الحبشة          |
| 144     | ١٢٧- بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين      |
| 144     | ۱۲۸ ا- ارتفاع مباني مكة                        |
| 14      | ١٢٩- لعن آخر الأمة أولها                       |
| 14      | ١٣٠- الرواحل الجديدة السيارات                  |
|         | ١٣١- ظهور المدي                                |

| Y11                  | أشراط الساعة الكبرى                |
|----------------------|------------------------------------|
|                      | مدخل                               |
| F10                  | ١- المسيح الدجال                   |
|                      | مدخل                               |
| F1A                  | من الدجال؟                         |
| F1A                  | تسميته بـ (المسيح الدجال)          |
| F19                  | ماذا يدّعي الدجال؟                 |
| F19                  | قصة ابن صياد                       |
| قرآنقرآن             | <br>الحكمة من عدم ذكر الدجال في ال |
|                      | الأحاديث الدالة على أن خروج الدج   |
| هر الأرض على الإطلاق | الدجال أكبر فتنة موجودة على ظ      |
| rr1                  | الأحداث قبل خروج الدجال            |
| ۲۳۰                  | صفات الدجال الخَلُقية              |
|                      | مكان خروجه                         |
|                      | قصة الجَسَّاسة والدّجال            |
|                      | حقيقة مثلث برمودا وعلاقته بالم     |
|                      | إرهاصات قبل خروج المسيح الدجا      |
|                      | كيف يخرج الدجال؟                   |
|                      | سبب خروجه                          |
|                      | سرعته في الأرض                     |
|                      | الأماكن التي يأتيها الدجال         |
|                      | من فتنة الدجال                     |
| TOT                  | اعتقادات خاطئة حول الدجال          |
|                      | أتباعُ الدجال                      |
| TAV                  | مدة مكوث الدجال                    |
| 50V                  | طريق النحاة من فتنة الدحال         |

| ٢٦٥                  | هلاك الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | أشد الناس على الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | منكروا خروج الدجال!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۷۳                  | ٢- نزول عيسى العَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْ عَلَيْهِ الْعَلَيْعِ الْعِلْمِ الْعَلِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعِلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْوْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعَلْعِيْعِ الْعِلْعِيْعِ الْعِلْعِيْعِ الْعِلْعِلْعِلْعِ الْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْعِلْعِ |
| ٢٧٥                  | مدخلمدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rv1                  | قصة حمل مريم بعيسى العَلَيْهُ لِرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٧٨                  | ولادة عيسى العَلَيْقالْ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rva                  | عيسى العَلِيَّةِ يتكلم في المهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rar                  | رفع عيسى التَلْيَّالِ إلى السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۳                  | تسميته العَلِيْخُ بالسيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸٤                  | وما قتلوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | الأدلة على نزول عيسى الطَّيْعُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rar                  | الأدلة على نزول عيسى العَلَيْكُمْ متواترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٩٥                  | عقيدة النصارى في نزول عيسى العَلِيْعُلْمُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r41                  | الأحوال التي ينزل فيها عيسى العَلِيُّالْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | كيف ينزل عيسى العَلَيْعَالْ؟ وأين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۰                  | الصفات الخَلقية لعيسى الطَّيْكُاخُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | أعمال عيسى العَلِيَّةِ وما يقع في عصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰٤                  | منزلة من يكون مع عيسى ابن مرم الطَّيِّيَّلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | الحكمة من نزول عيسى العَلِيَّالِ دون غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ى عيسى العَلِيْةِلِّ | نبينا محمد العَيْيِّ يطلب منّا أن نقرأ سلامه علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | مدة مكوث عيسى العَلِيْهُ في الأرض بعد نزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | حجّ عيسى العَلِيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ٣- خروج يأجوج ومأجوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣١١                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۳۱۲                                              | قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                  | من يأجوج ومأجوج؟                                 |
|                                                  | ما دين يأجوج ومأجوج؟ وهل بلغتهم رسالة ال         |
| ٣١٦                                              | كثرة عددهم                                       |
| ٣١٦                                              | كثرة عددهم<br>صفة خلقهم                          |
| <b>TIV</b>                                       | كيف يخرقون السد؟                                 |
| ٣١٩                                              | النصوص الواردة في يأجوج ومأجوج                   |
| rr1                                              | هلاکهم                                           |
| ۳۲۸                                              | لا قتال بعد بأجوح ومأجوج                         |
| ٣٢٩                                              | يبقى الحج بعد يأجوج ومأجوج                       |
| وج.                                              | السدّ الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجر       |
|                                                  | هل رآه أحد؟ أو يمكن لأحد رؤيته؟                  |
| ٣٣٤                                              | هل يجب على المسلمين قتالهم؟                      |
|                                                  |                                                  |
|                                                  |                                                  |
|                                                  | ٤، ٥، ٦ - الخسوف الثلاثة                         |
| rrv                                              | مدخل                                             |
| rrv                                              |                                                  |
| ٣٣٧                                              | مدخلالأحاديث الواردة في الخسيف                   |
| **************************************           | مدخلالأحاديث الواردة في الخسف٧- اللحخان٧- الدخان |
| ٣٣٧<br>٣٣٩<br><b>٣£٣</b><br>٣٤Δ.                 | مدخل                                             |
| ۳۳۷<br>۳۲۳<br>۳٤۵                                | مدخل                                             |
| ۳۳۷<br>۳۲۳<br>۳٤۵                                | مدخل                                             |
| ۳۳۷<br>۳٤۳<br>۳٤۵<br>۲٤٦ قولين                   | مدخل                                             |
| ۳۳۷<br>۳٤۳<br>۳٤۵<br>۲٤٦ ۵. على قولين<br>۲٤۸     | مدخل                                             |
| ۳۳۷<br>۳٤۳<br>۳٤۵<br>۳٤٦ معلى قولين<br>۳٤٨       | مدخل                                             |
| ۳۲۷<br>۳۲۳<br>۳۲۵ على قولين<br>۳۲۸<br>۳۲۹<br>۳۲۹ | مدخل                                             |

| ٣٥٤  | ماذا تفعل الدابة؟                       |
|------|-----------------------------------------|
| rav  | ٩- طلوع الشمس من مغربها                 |
| ٣٥٩  | مدخل                                    |
| ۳٦٠  | الآيات في طلوع الشمس من مغربها          |
| ۳٦٠L | الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربه |
| ۳۱۲  | الأمر بالمبادرة بالأعمال                |
| r1r  | ١٠- نار تسوق الناس إلى محشرهم           |
| ۳۱۵  | مدخلمدخل                                |
| r11  | الأحاديث الواردة في هذه النار           |
| ۳٦۸  | كيفية حشرها للناس                       |
| rv 1 | خاه تر                                  |



#### هذا الكتاب برعاية





#### عَبْنَالْ وَمِنْ نَسْمِلًا نَ الْعَلَافِ لَلْعِقَارَاتَ



إن لم تكن من العلماء فلتكن معهم بنشر علمهم . ، «من جهز غازيًا فقد غزا»



#### تصميم وإخراج فني

شركة هداية للأبحاث والمالتيميديا - القاهرة hedayah.media@gmail.com

جوال: ۲۰۱۲ ۸۲۰۲۷۱٤.

- إنتاج إعلامي
- تدريب الإعلاميين
  - حرافيك
  - مالتيميديا
  - نشرمكتبي

